



# محمد الغـــزالي



# دارالشروقــــ

### مقدمة

\_الله الواحد، والكون الدال على خالقه، والقصص القرآني، والبعث والجزاء، والتربية والتشريع. . . . .

هذه هى المحاور الخمسة التى أفاض القرآن فى ذكرها، وانتهى فضيلة أستاذنا الإمام محمد الغزالى إلى أنها أمهات لمسائل أخرى كثيرة تندرج تحتها . . . بل ذهب المسلمون يعالجون تفسير القرآن، معالجة جزئية حرفية، دون أن يبسطوا الحقائق القرآنية الكبرى بسطًا يرتفع إلى مستواها، ويستمد منها القيم القرآنية، التى وضعها الله لتقود المسلمين \_ بالقرآن \_ إلى التى هى أقوم !!

\* \* \*

وفى قرون متطاولة من تاريخنا، سيطر المنهج اليونانى على المنهج الإسلامى، وترجمت كتب فلاسفة الإغريق؛ لتكون مصدرًا لفهمنا، ومحكّا نقيس على قواعدها ما عندنا . . . بينما كان العكس هو الذى ينبغى أن يكون . . . فنحن الأسلم فكرا، والأنقى عقيدة، والأصدق وحيًا . . . وتصورنا الإسلامى لله، هو التصور الذى يليق معظمة الله، ويُقدر الله حق قدره . . .

كما أن التصور القرآنى للكون، هو أصدق تصور، وهو الدليل الأكبر على عظمة الخالق، وهو الآية العظمى بنسيجها البديع، ونظامها الدقيق، وحركتها المنضبطة التى لا تتخلف جزءًا من مائة من ثانية واحدة . . هذا التصور القرآنى للكون هو كذلك \_ من أقوى ما لدينا من صور الإعجاز التى اهتم بها القرآن وغفل عنها المسلمون، واخترعوا \_ بدلاً من التعمق فى فقه آية الكون العظمى \_ علم كلام جدلى أشبه ما يكون بالمنهج الأرسطى الجدلى . . . وكان هذا من عوامل ضعف صلتهم بالقرآن، وبلادة حركتهم الفاعلة فى الحضارة . . .

ــومن العجيب أن قدراً كبيراً من القرآن يعالج ما يسمى بالقصص القرآنى . . . ومن العجيب أن قدراً كبيراً من القرآن كتاب تاريخ أو أن يكون من باب الإعجاز القرآنى . . بل الأمر أعمق من ذلك وإن كان ذلك جزءاً من الإعجاز . . !!

فالمقصد الأسمى أن يفهم المسلمون سنن الله الكونية والاجتماعية ، وألا يحاولوا القفز من فوق سنن الله ، وأن يعوا أنهم لن يُمكّنوا في الأرض إلا إذا تفاعلوا التفاعل الصحيح مع هذه السنن . . . ويفهموا أيضا أن التاريخ ذاكرة ضرورية للحاضر والمستقبل . . . وهو ( الكمبيوتر ) الذي يغذى الحاضر بالمعلومات الصحيحة ، فيمكن الوصول إلى القرار المستقبلي الصحيح!!

\* \* \*

\_وقد تحدث القرآن حديثًا مستفيضا عن البعث والجزاء، وكأنهما حاضر يراه الناس . . . ولا غرو في ذلك، فالحاضر والمستقبل مصطلحات خاصة بنا لكنها بالنسبة لعلم الله لا معنى لها، فالماضي والحاضر والمستقبل عنده سواء . . .

وقد أراد الله من ذلك تربيتنا على (تمثّل الغيب) في فكرنا وسلوكنا . . . لأننا (مهما كاد الكائدون) المؤمنون ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ (١) إيمانا لا يتزعزع ؛ إذْ هو جزء من إيماننا بالله . . وهو كذلك من وسائل التربية والتقويم . . ؛ لأنه خطاب للقوى الموجودة في الإنسان، والتي تحتاج إلى مثل هذا اللون من الخطاب . . . فليس بالعقل وحده يقوم الكون أو يعيش الإنسان !!

ala ala ala

إن هذه هي المحاور الخمسة التي أقام عليها أستاذنا الإمام الشيخ محمد الغزالي هذه الوقفة مع كتاب الله . . . وفي يقيني أن ثمة وقفات أخرى مع كتاب الله يجب أن يقفها الإمام الغزالي ، وإني لأجزم أنها تعيش في ضميره ووجدانه . . .

وأرجو الله أن يفتح له \_ ولى \_ من أبواب رحمته التى لا ممسك لها إلا هو . . . حتى يمتد وقته طولا في الزمان وعرضا في البركة ، فيقدم للأمة المسلمة مزيدًا من الوقفات مع الكتاب المعجز الذي لا تملك البشرية وحيًا سماويا لم يأته الباطل سواه . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣

إن المحاور الخمسة ( الكتاب والقضيّة ) إضافة أخرى من الإضافات الرائعة القوية لأستاذنا الأمام الشيخ محمد الغزالي في عمره الثاني . .

والعمر « الثانى » لأستاذنا يبدأ فى تصورى بعد أن طرح الفكر المادى بشقيه الشيوعى والعلمانى نفسه على واقعنا بصورة مدمرة . . . وكاد إلا من وميض من النور أن يسيطر على إعلامنا . . . وعقولنا . .

وقد فجر هذا الغزو في أستاذنا كل طاقته، فتألق إيمانه وفكره كما تتألق الأفكار العظيمة والحضارات الأصيلة . . في ساعات الامتحان مستجيبة للتحدى الاستجابة الملائمة لقوتها وعظمتها . .

وقد حظيت المكتبة الإسلامية بعدد كبير من الدراسات الرائعة لأستاذنا تمثل استجابته الملائمة لهذا التحدي وجهاده العظيم.

ولا يكاد يختلف اثنان منصفان على أن أستاذنا الإمام محمد الغزالى واحد من القمم الإسلامية الشامخة التي تعدّ على أصابع اليد الواحدة على امتداد عالم الإسلام الفسيح.

فجزاه الله خير الجزاء . . . وأطال عمره . . وبارك فيه . . . ومتَّعه بعمر «ثالث» يشهد فيه انتصار الإسلام الوشيك على هذا الركام من التصورات والأفكار والأيديولوجيات . . . وما ذلك على الله بعزيز .

د . عبد الحليم عويس

القاهرة الإسلامية غرة ربيع الأول سنة ١٤٠٩ هـ

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## بسم الله الرحمن الرحيم

عندما يسأل المسلمون: هل لله وحى يهدى العالم القديم والجديد إلى الحقائق، ويخرج الناس كلهم من الظلمات إلى النور؟ فإن إجابتهم المفردة: نعم، هذا القرآن الكريم!

الثقة في هذا الكتاب وحده، الذي لم ترق إليه شبهة، والذي لم يختلط فيه الوحى الأعلى بفكر بشر، والذي جمع ما تفرق في رسالات الأنبياء الأقدمين، فهو كتاب الأزل والأبد، كتاب استوعب هدايات موسى وعيسى ومحمد، وتضمن من الوصايا ما يضبط سير البشر، ويستبقيهم على صراط مستقيم . . .

ويدعم المسلمون إجابتهم تلك بدليلين:

أحدهما: تاريخي نوجز عرضه.

والآخر: موضوعي سوف نبسط الكلام فيه!

يحكى التاريخ \_ دون شغب من خصم \_ أن محمدا عليه الصلاة والسلام أقام بالقرآن دولة سيطرت على جزيرة العرب كلها، وواجهت دولتى الروم والفرس، واستطاعت بعد سنوات معدودات أن تقوض سلطانهما، وأن تنفرد \_ بعد \_ بزمام الدنيا!

بدأت هذه الدولة على عهد النبي نفسه، فكان القرآن يتلى في رقعة تعادل نصف أوروبا، يتلى في المساجد في الخطب الأسبوعية، وفي الصلوات اليومية، وعلى ألسنة المتعبدين في الصباح والمساء، والجيوش في زحفها وفي راحتها.

والدولة في شئونها كلها، جعلت هذا القرآن دستورها، وأساس حكمها، وإذا كانت النقود متداولة معروفة مأنوسة، فإن آيات القرآن كانت كذلك متداولة معروفة مأنوسة. ربما وقع تزييف في النقود، لا يلبث حتى يكتشف، لكن القرآن لم يحاول أحد تزييفه، ولو حاول لافتضح وهلك.

ومن بدء الوحى لا يوجد إلا هذا المصحف ولن يوجد غيره ما بقيت الدنيا . .

ولم يقع لصاحب رسالة سابقة أن أقام بكتابه دولة في حياته!

لقدتم ذلك لمحمد وحده، فكان التواتر الكتابي، والشفوى سياجا فريدا وفّر للإسلام صيانة لم تعرف لغيره.

وثم أمر نؤكده، إن ما أوحاه الله إلى محمد يستحيل أن يخالف وحيا نزل على نبيّ سبق!

وفى هذا يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ﴾ (١) ، فإذا تضمنت اليهودية أو النصرانية المعاصرتان، خدشا لجلال الله، أو انتقاصا لقدره، فليس ذلك توجيها سماويا، إنما هو وَهُم بشر، ونحن لذلك نرفض أن يكون الله جسدا، أو والدا أو ولدا، كما نرفض أن يرسل الله هاديا يزنى أو يسكر، أو يرتشف شيئا من الخمر قل أو كثر . . .

وقرآن محمد وتوراة موسى من قبل هدى ونور، وفى الوحى الخاتم، يذكرهما الله فى سياق واحد: ﴿ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين \* فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضلُّ ممَّن اتَّبع هواهُ بغير هُدًى من الله ﴾ (٢) وأعداء القرآن لهم كلام طويل ضد النبى الذى جاء به! كأنما جاء به ليطلب مالا، أو جاها وهو أزهد أهل الأرض فى المال والجاه!

ما الذي قاله مستمعو القرآن عندما قرع آذانهم ؟

﴿ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فاآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفَّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ﴾ (٣) .

ماذا طلبه مبلغ القرآن ممن صدقوه وآزروه ؟ طلب منهم أن يدعوا الله له أن يتقبل جهاده، وأن يبعثه في الآخرة مقاما محمودا . . !

إن وثائق العقل والنقل تتظاهر وتتزاحم على أن هذا الكتاب ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (٤) . ولن يصح في الأذهان شيء إذا اتجهت للقرآن تهمة!

(٣) آل عمران : ١٩٣

<sup>(</sup>١) فصلت : ٤٣ (٢) القصص : ٤٩ : ٥٠

إننا \_\_ نحن المسلمين \_\_ نقول في رسوخ وشموخ: ليس في القارات الخمس ما يسمى وحيا محضا، إلا هذا الكتاب الذي لا ريب فيه .. ولن يُعرف الله معرفة صحيحة، إلا من التأمل في معانيه ومغازيه . .

وهنا نتحدث عن الموضوعات التي خاض فيها القرآن، وبسط على الناس أطرافها، لنشرح الدليل الآخر على صدق القرآن، وصدوره عن الله وحده . .

لو أن كتابا ألقته أمواج البحر على الشاطئ لا ندرى من أين جاء ، أو لو أن الرياح الهابّة من بُعد حملت إلينا كتابا لا ندرى من أرسله ؟ لكان جديرا بنا أن نعرف ماذا في هذا الكتاب ؟ وما الذي حوته صحائفه ؟ أهو تمجيد لجنس من الأجناس ؟ أهو ثناء على ملك من الملوك ؟ أهو نبوءات مبهمة ؟

إن ذلك يعنيني بادئ ذي بدء . .

ولقد تناولت المصحف الذي وصل إلى في هذا العصر ، وشرعت في تدبره لأتعرّف على ما فيه!

وأحسست للقراءة الأولى أن الكتاب الذي بين يدى ، يبدئ ويعيد في قيادة الناس إلى الله ، واستشارة مشاعرهم من الأعماق ؛ كي يرتبطوا به ، ويتوجهوا إليه ، ويستعدوا للقائه . .

الحديث دائم متصل عن الله ، وما ينبغي له ! وعن جعل الحياة الدنيا مهادا لما بعدها . .

وكان هناك همس يحمله الغزو الثقافي من بعيد أن هذا القرآن من صنع محمد!

وبحثت بجد في طول القرآن وعرضه عما صنعه محمد لنفسه في هذا الكتاب، فلم أجد شيئا صنعه محمد لنفسه، إلا أنه عَبْد لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا، عبد فقير إلى الله كسائر العباد!

إن الحماس يشتعل في الآيات النازلة على مدى ربع قرن تسبيحا لله وتمجيدا. . . واقتلاعا للأهواء والخرافات التي صرفت الناس عن ربهم الكريم . . .

ماذا لمحمد في هذا الكتاب الذي قالوا: إنه ألَّفه؟

وقرأت الكتب المنسوبة إلى السماء، في زعم خصوم محمد، فما فتئت أن قلت:

إن صح أن هذه الكتب من السماء وأن كتاب محمد من الأرض ، فمعنى هذا أن محمدا أقدر على صنع الدين من رب الدين! وأنه أفصح في الثناء على الله من الله عندما يتحدث عن نفسه!!

إن تكذيب القرآن مهزلة شائنة ، وإن دراسة هذا القرآن الكريم أورثتنى إحساسا بعظمة الله ، لم أحسه أبدا في قراءة كتاب آخر! لقد شعرت أن قلبي الذي يدق بين أضلاعي ما تحرك إلا بعد ما غمزته أصابع القدرة العليا ، فانطلق لا يتوقف ، وأن آذاني في أصداغي ما تسمع ، وعيوني في وجهى ما ترى ، إلا بعد إمداد ممن « يملك السمع والري .

ومنذ أمد قريب اعتراني مرض مؤلم إذ تجلط الدم في ساقي، وجاء الأطباء بجهاز يتعرف على مكان التجلط . . !

وبدأت أنصت لهدير مكتوم متتابع عرفت أنه صوت جريان الدم في العروق !(١).

إن للدم في انسيابه وانسكابه، وهبوطه وصعوده، وابتدائه من القلب، وانطلاقه خلال الشرايين والأوردة والشعيرات صوتا موجودا، وإن كنا لا نسمعه بآذاننا ذات القدرة المحدودة . . .

شعرت بأن بدنى يغلى بالحياة والحركة ، وأن هذا الغليان نضح الوجود الأعلى ، فما يقوم شيء إلا بقيام الله عليه ، وإمداده له ﴿ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون \* وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون \* وهو الذي يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ﴾ (٢).

قلت للطبيب : لو اتصلت الشرايين والشعيرات في خط واحد ممتد ، كم يبلغ طولها؟

<sup>(</sup>۱) التحقيق العلمى، أن الدماء تجرى فى العروق، جريان الماء فى الأنابيب، وأن الجهاز المخترع الراصد لحركتها، تصدر منه أشعة، تلتقى بكرات الدم، ثم ترتد عنها، متحولة إلى الصوت الذى نسمعه، فالجهاز يشبه الرادار فى ضبط المواقع، والقلب هو الذى يضخ الدم، ويدفع مقاديره الغزيرة فى الشرايين، وفى شبكة واسعة من الشعيرات، تتوزع ـ كما شاء الله ـ على البدن كله، ثم تعود الدماء مرة أخرى من حيث جاءت عن طريق الأوردة، وقبل أن تبلغ القلب يزودها الجهاز التنفسي بنقاء جديد وعندئذ يستأنف القلب ضخه، وهكذا دواليك ما شاء الله.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ٧٨\_٠٨.

قال في استغراب : لعلها تكوّن نهرا من عدة أميال!

قلت: هذا النهر الموار بالدم السائل الحامل لألوف مؤلفة من الكرات الحمراء والبيضاء يتحرك داخل عروقي! وأنا واحد من خمسة آلاف مليون من البشر، يحيون على ظهر الأرض مثلى؟ وقد يتعرض بعضهم كما تعرضت أنا لهذا التجلط الواقع على امتداد أصبع فيتحرك الأطباء لعلاجه!!

إن المشرف على تيارات الحياة في عالم الإنسان، يقوم على عالم كبير جدا، فكيف إذا كان هذا العالم الرحب من العروق والدماء، جزءا تافها من أكوان، تزحم الفضاء، وتعمر الملكوت، تشرق وتغرب وتروح وتجيء، وتمضى بسكانها الذين لا نعرفهم، إلى غايات لا ندريها ؟؟؟

ما أعظم الله وما أغبى الجاهلين به أو الجاحدين له! ﴿ ولكم الويل مما تصفون \* وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون \* يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ (١).

ليت المسلمين استقوا عقائدهم تصورا وتصويرا من القرآن وحده! إذن لأراحوا واستراحوا.

إن بعض هواة الجدل لم يتورعوا عن كثرة اللغط في قضايا العقيدة، فيضلوا وأضلوا، ويشبه هؤلاء في الانحراف قوم غرتهم فلسفة اليونان وخيالاتهم النظرية، تحدثوا في أصول الإيمان، فزادوا الطين بلة . .

ولا عاصم من هذه المزالق كلها، إلاّ التزام المنهج القرآني، والسير في معالمه . .

وقبل الدخول في موضوعنا أذكر أن أحد الخلفاء نظر إلى أعرابي من الواقفين ببابه وسأله مستهينا به : أين ربك ؟ وفوجئ الخليفة بالجواب يلطمه : بالمرصاد !!

نعم ﴿ إِن ربك لبالمرصاد ﴾ (٢) كما قال سبحانه وتعالى، وعقوبته ترقب العابثين والمستكبرين.

أروى هذه القصة بعدما سمعت السؤال نفسه يوجهه شاب مغرور إلى أحد الناس يقول له بطيش : أين الله؟ ويبدو أن المسئول أخذ على غرة فتحير وسكت !

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٨ ـ ٠٠.

رع) الفجر: ١٤.

فقال السائل: أليس الله موجودا ؟ قال الرجل: بلي !

قال السائل : فأين يوجد ؟ قال : في كل مكان !

وكأنما سنحت للسائل الفرصة التي ينتظرها، فقال في استعلاء خبيث: أيوجد في أماكن القمامة ومجامع القذارة و . . . . ؟

ورأيت أن الأمر بلغ حد الإسفاف، فتدخلت معترضا لأنقذ الموقف وأشرح المراد..

قلت للسائل: عندما يقول أحدنا دخلت الشمس الغرفة فإنما يعنى دخول شعاعها وحرارتها ولا يفهم عاقل أبدا أن الشمس نزلت من عليائها واحتلت الغرفة، وجلست على كرسى أو نامت على سرير . . . !

وعندما خشى موسى وهارون عواقب الحديث مع فرعون أوحى الله إليهما ﴿ لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى ﴾ (١) إنه كان معهما بتأييده وتثبيته، ولم يكن واقفا أو جالسا في مجلس الحوار، ولا يفهم ذلك إلا أحمق، وليس لنا أن نبحث عن كنه هذه المعية فنحن دون ذلك . .

قال السائل: إنني أريد نفي الحلول! قلت: أسلوب القرآن الكريم فوق الشبهات، ومن اعتمد في إجابته على آيات محكمة لا ينبغي أن نسفه قوله.

وحكاية الحلول حكاية سمجة ، ما تتماسك في ذهن محترم ، وما ينبغي من أجلها أن نغفل قوله تعالى : ﴿ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم (7) وقوله : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم . (7) .

إن خالق المكان والزمان لا يحويه زمان ولا مكان، إن خالق المادة لا يخضع للقوانين المادية، إن الذي يريد تصور الحقيقة الإلهية بمخه البشرى القاصر غر مخدوع . . إننا عاجزون عن تصور الخلية والذرة في عالم المادة، وفي عماء ممتد بالنسبة لما وراء المادة فكيف نحاول استكناه الألوهية ؟؟

إنني أتلو القرآن وأترك معانيه تنطبع في فؤادي دون تقعر ولا تجرُّؤ...

<sup>(</sup>۱) طه: ۲۶. (۲) الحديد: ۶. (۳) المجادلة: ۷.

وعندما أقرأ وصف المحتضر، وهو على عتبات الآخرة، وروحه تودع الدنيا أترك رهبة الصورة تغزو نفسى وأنا مستكين ﴿ فلولا إذا بلغت الحُلْق وم \* وأنتم حينئذ تنظرون \* ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون \* فلولا إن كنتم غير مدينين \* ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾ (١).

إن الخائفين من خرافة الحلول يؤولون « نحن » بملائكتنا ، وأنا لا أخاف هذه الخرافة وأفهم نحن على أنها نحن ، وأوقن أن الله أكبر من أوهامنا القاصرة ، وأن قربه لا يحدد بمسافات أو ساعات! إنه قريب كما وصف نفسه تبارك اسمه ، ومن السماجة محاولة تفسير هذا القرب بما يوائم حسنًا البشرى . .

هل أستطيع تكليف رضيع، أن يصف لى عقل « آنشتين» ؟ أو تكليف طفل بأن يشرح لى أسلوب العقاد في عبقرياته؟

إننى أعلم أن الشجرة التي تنبت بجوار بيتى، ينميها في مغرسها الرب، الذي يرعى الشعرى في مدارها الغابر في الأفق، لا يشغله شأن عن شأن ولا يلفته أمر في الأرض عن أمر في السماء ﴿ ولا يَؤُدُه حَفْظُهما وهو العليُّ العظيم ﴾(٢) فما معنى التساؤل عن كنه الله ؟

إنها طفولة جريئة أو تطفل قبيح. .

مع أسلوب القرآن في الحديث عن الله وعن الخلق أمضي، وهو أسلوب يشبع العقل والقلب!

أما الذين أمرض قلوبهم الجدل والتطاول، أو أمرض عقولهم التخيل والتقعر، فإنني آبي كل الإباء أن أكترث بهم.

كنا في الصبا الباكر ندرس الآيات المتشابهة وأعصابنا هادئة، ونقلب البصر بين مذهبي السلف والخلف دون تشنج ولاحساسية!

وكنا غيل إلى مذهب السلف، عندما تكون القضية في موضوع، ليس من ميادين العقل البشرى، ولا مجال لأدواته فيها، ونحن نعلم أن المجال المتاح لنا، هو عالم الشهادة، أما عالم الغيب فإن فكرنا فيه قاصر.

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٨٣ : ٨٧.

على أية حال كنا نقرأ تاريخنا الثقافي في موضوع « المحكم والمتشابه» بشيء كبير من الحياد والهدوء، وإن كنا نحس الضيق عندما نتناول الفكر الاعتزالي المتأثر بفلسفة اليونان . .

## وكان الباعث على ذلك المسلك ما يأتي :

ا \_ أن الآيات المحكمات تناولت عزائم الرسالة، ومعاقد التشريع، ومناهج التربية والتوجيه، ولذلك سميت « أم الكتاب » أما المتشابه فآيات قلائل ، لا تتصل بالحلال والحرام أو الواجب والنافلة، بل هي حديث عن الذات الأقدس يمكن إمراره، مادام العقل لا يعترضه . .!

وكنا\_منذ نعومة أظفارنا\_نفرق بين ما يحكم العقل باستحالته ، ويجزم برفضه ، وبين ما يشعر العقل ، بأنه حق ، بَيْدَ أن إدراك كنهه فوق الطاقة . . .

وأمثلة ذلك في العالم المادي نفسه فوق الحصر ، فكيف بما وراء المادة ؟

من أجل ذلك لم نشغل أنفسنا بقصة المتشابه، بل مررنا عليها مرور الكرام.

7 ـ ثم إن الكمال الإلهى ، تعجز لغات البشر كلها عن إدراك كنهه ، إننا وضعنا اللغات ولانزال نضعها دلالة على ما نألف ونعرف ونحس ونتخيل ، وعندما نتحدث عن الله بلغاتنا ، فهو جهد المقل ، أو هو وسع العاجز ، والله ليس كمثله شيء . ويخيل إلى أن جهازنا العقلى ، لا يزيد عن أجهزة الاستقبال المتداولة في الأسواق ، فلو تسلط عليه تيار ذو قوة أعلى لاحترق لفوره . . إن عظمة الله فوق العقول ، والحديث عنه تبارك وتعالى من باب التقريب ، وقد قيل : كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك .

إننى واحد من خمسة مليارات تسكن الأرض، لكل منا سيرته وسريرته، وهذه الدورة من المخلوقات جزء من مواكب الأحياء التي بدأت من الأزل وستبقى متصلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ما أنا في هذا الركام الهائل من الأحياء ؟ ذرة في جبل ذاهب في الطول والعرض؟ ثم ما البشر إلى جانب أم أخرى ، من المخلوقات الزاحفة ، والطائرة ، والساعية ، على قدمين ، أو أربع؟ بل ما الأرض كلها، ما عليها ومن عليها، بالنسبة إلى عالم ملى المجرات والكواكب تنتشر هذه الكائنات الضخمة في فضائه كما تنتشر الرمال على شواطئ البحار . . ؟

إننى فى الملكوت الرحب كائن تافه، ومن التطاول المعيب أن أتجاوز قدرى، وأحاول التعرف على كنه البارئ الأعلى، فى وقت أنا فيه عاجز عن فهم نفسى، واكتناه روحى وبدنى. من أجل ذلك لم أجشم نفسى مشقة البحث فى المتشابه، مكتفيا فى تكوين عقيدتى وتربية نفسى وأداء حق ربى بالآيات المحكمات، فهن أم الكتاب ولبابه ..!

٣\_أرى أن انطلاق الألسنة والأقلام في عالم الغيب، وافتعال المعارك حول المتشابه \_ سلبا أو إيجابا \_ هو لخدمة الاستبداد السياسي، بل هو قرة عين الحكم الفردى، فإن خلاف حارا أو باردا، حول رؤية الله سبحانه وتعالى، أحظى لدى الخلفاء غير الراشدين من الخلاف حول أصول الحكم وسياسة الجماهير ..!

وقد انتقل ذلك الخلاف إلى ميدان الفقه، فشغل الشعوب بفروع العبادات، عن سياسة الحكم والمال، وعلاقة الأمة بغيرها، وكيف تقدر على أداء رسالتها العالمية.

واستحياء (١) الخلاف القديم بين السلف والخلف في عصرنا هذا، ليس إلا مضيا في تضليل المسلمين عن رسالتهم الكبرى، واستبقاء علل التخلف الخلقي والاجتماعي بينهم!

وقد حاول الشيخ محمد عبده في « رسالة التوحيد » التي ألفها في العقائد أن يجعل الخلاف لفظيا بين شتى الخصوم! وأن ما ينكره هؤلاء غير ما يقره أولئك ، إذ الكلّ متفقون على تنزيه الله، وتقديس ذاته ، والحق أن الخلاف كثيرا ما يكون ضربا من الجدل السخيف ، أو اللعب بالألفاظ . .

وأعود إلى دراستنا الأزهرية التي كنا نتلقاها ، والتي أفدنا منها الكثير ، وخير تصوير لها ما ذكره النووى ـ رضى الله عنه ـ بأمانة وإيجاز! عند شرحه لحديث: « أتاني ربى في أحسن صورة . . »(٢) ، قال:

<sup>(</sup>١) بعث الحياة فيه . .

<sup>(</sup>٢) أحمد جـ ١ ص ٣٦٨ الظاهر أنها رؤيا منام ورؤيا الأنبياء حق، ويؤكد ذلك قول ابن عباس راوي الحديث «أحسبه يعني في النوم».

" إن أول ما يجب على المؤمن أن يعتقد تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، قال تعالى: ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد : ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾(١) وقال تعالى : ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد ﴾ (٢).

واعتقاد غير ذلك مخل بالإيمان ، واتفق أئمة المسلمين قاطبة على أن ما ورد من الكتاب والسنة مما ظاهره يوهم تشبيه الله تعالى ببعض خلقه ، يجب الإيمان بأن ظاهره غير مراد ، ولا يصح وصف الله تعالى بما يفيده هذا الظاهر من حيث عمومه . بل يسمون مثل هذا بالمتشابه .

ولعلماء الأمة فيه مذهبان: مذهب السلف ومذهب الخلف.

فمذهب السلف: يعتقدون أن ظاهره غير مراد، ويفوضون علمه إلى الله، مع إيمانهم بأن الله تعالى منزه عن مشابهة خلقه، ولا يعينون معنى خاصا، لهذا التشابه، بل عقيدتهم هي التفويض الكلي في علمه إلى الله تعالى، أخذا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَوْمِلُهُ إِلَّا اللهِ ﴾(٣). ثم يبدءُون في القراءة بقوله تعالى ﴿ وَالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾(٤).

ومذهب الخلف مع اعتقادهم تنزيه المولى تعالى عن مشابهة خلقه يؤوًلون اللفظ المشابه بمعنى ليس من المستحيل إطلاقه على الله تعالى ، مثلا يؤولون الصورة هنا المذكورة في قول النبي عيني في أحسن صورة ) . . وفي قوله في المذكورة في قول النبي عيني تبارك وتعالى في أحسن صورة » فيقولون : الصورة مراد رواية أخرى : «فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة » فيقولون : الصورة مراد بها صفات الجلال والكمال التي تليق به تعالى ، وهي التي تجلى بها ربه له عيني . .

وأنا إجمالاً أمضي مع مذهب السلف بطبعي، وإن كنت أرفض نزعة التكفير.

والقرآن الكريم مع استفاضة معانيه، وكثرة سوره، يمكن القول بأنه يدور على محاور خمسة.

فالتشابه قائم بين آياته، وتكرار المعاني والغايات مأنوس في سياقه ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۱۱. (۲) الإخلاص (۳و٤) أل عمران : ۷.

وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد (۱۱) .

والآية تشير إلى أن القرآن لا يحتوى على مباحث نظرية مجردة، أو قضايا من اختلاق الترف العقلى ، كلا .

هذا الكتاب يعرف الناس بربهم، على أساس من إثارة العقل، وتعميق النظر، ثم يحول هذه المعرفة إلى مهابة لله، ويقظة في الضمير، ووجل من التقصير، واستعداد للحساب. هناك أفكار أرضية تبدئ وتعيد في نطاق الحمأ المسنون أما القرآن فهو يدع الناس يمشون في الأرض بعد أن يجعل رءوسهم في السماء.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الزمر : ٢٣ .

# المحسور الأول الله الواحد

ذلك المحور الأول من المحاور التي دارت عليها سور القرآن الكريم . . .

كان الناس قديما يعرفون الألوهية معرفة ناقصة أو مشوهة ، فكانوا يضمون إلى عبادة الله ، عبادة آلهة أخرى ، من صنع أنفسهم ، وكان تعصبهم لهذه الآلهة المختلفة شديدا ، وربما كان حظها من الإقبال والخشية أكثر من حظ إله الحق !

وعندما جاء الرسل يفردون الله بالعبودية، ويخاصمون الاتجاه إلى الوثنية، قوبلوا يحرب شعواء.

وتدبر ما قال قوم هود له: ﴿ أَجِئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴾(١) وهكذا فعلت سائر الأمم مع أنبيائها.

وإلى جانب الشرك بالله وجدت فئات تنكر الألوهية من الأساس! وتظن أن الحياة بدأت من الصفر، وتنطلق كيفما اتفق، وتتوارث الأجيال الظهور والخفاء، دون حكمة أو هدف . . .

كان هؤلاء قلة إلى جانب المشركين الأقدمين ، ولكنهم في العصر الحاضر ، كثروا كثرة شديدة ، وتعاونت ظروف شتى على دعم جانبهم، حتى ليكاد زمام العالم يقع في أيديهم!

(١) الأعراف : ٧٠ .

ولسان حالهم في شرق العالم وغربه ﴿ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ﴾(١).

وبديه أنهم ينكرون الوحى، فمن أين يجيء؟ وتعليقهم على كل من يحمله: ﴿إِنْ هُو إِلا رَجِلُ افْتَرَى عَلَى الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ﴾(٢).

وأرى أن هؤلاء الملاحدة نبتوا في ظل الديانات الأرضية المخرفة ، أو في ظل الديانات الأرضية المخرفة ، أو في ظل الديانات السماوية المحرفة ، وقد لحظوا الجانب المظلم في هذه الديانات كلها ، ولم يرزقوا معرفة الحق من منابعه النقية ، ولم يكن لهم من أنفسهم نور يمشون به ، فأثروا الكفر الغليظ والتعطيل التام . .

وقد وجدت من هؤلاء رؤساء لحكومات صليبية وصهيونية ووثنية وشيوعية . . . ، ولا تزال عدواهم تمتد، ولا علاج إلا إذا عرف الإسلام، وشاعت حقائقه . . .

ماذا كان موقف القرآن بإزاء هؤلاء وأولئك ؟

إن حديث القرآن الكريم عن الله يمزج بين أمرين:

الأول: فقر العالم إلى الله وقيامه به واستمداده الوجود منه، أى أنه من المستحيل أن يتخلق من غير خالق، أو ينتظم من غير منظم!

والثانى: أن هذا الخالق المدبر واحد لا شريك له، ليس له ند أو ضد ، كل شىء هالك إلا وجهه! كل شىء من إنس، أو جن ، أو ملك عبد قن له وحده، يستوى فى هذه العبودية، حيوان مستخف تحت التراب، أو ملك ساجد تحت العرش ﴿ له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ﴾ (٣).

إن فالق الحب والنوى في الحقول والحدائق، ومنشئ الثمرات اليانعات والنخيل الباسقات هو هو فالق الإصباح، وناشر نوره العريض في آفاق السموات والأرض، ودافع الكواكب تلتف حول نفسها، أو تنطلق في فضائها، من غير وقود تستهلكه، أو جناح تسعى به!

وقد حاول فرعون ـ وهو حاكم أعمى البصيرة ـ أن يسأل موسى عن كنه الله! فكان

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٣٧. (٢) المؤمنون: ٣٨. (٣) طه: ٦.

الجواب الفذ: إن الله يعرف بأسمائه الحسني، وصفاته العلا، وآثاره التي يستحيل أن تنسب لغيره.

﴿ قال فرعون وما ربِّ العالمين \* قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقنين \* قال لمن حوله ألا تستمعون \* قال ربكم ورب آبائكم الأولين \* قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون \* قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ﴿(١).

وفى سؤال آخر لفرعون ﴿ فمن ربكما يا موسى \* قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى \* قال فما بال القرون الأولى \* قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى \* الذى جعل لكم الأرض مَهْدًا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى \* كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى النهى \* منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾(٢).

إن الله أعز وأسمى من أن يجعل وجوده قضية تحتمل القيل والقال والأخذ والرد . وإذا كان في البشر عميان ، لا يحسون مجده ، ولا يشكرون رفده ، فهم أنزل رتبة من أن ينصب لهم منبر ، أو تصور لهم شبهة !

ويكفى أن يتحدث رب العالمين عن نفسه، فيمحو باطلهم في سياق من العظمة والجلال، هو لهما أهل، وبهما جدير! ﴿ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صُدُورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ﴾(٣).

وأنا عندما أتأمل في ذاتي لا أجد مكانا لشبهة! قلت وأنا أضحك: في جلدي مائة ألف شعرة كما يقول علم الأحياء بعضها يحلق ويحل غيره مكانه! وبعضها يبقى من المهد إلى اللحد!

من زرع هذه الشعيرات أو الشجيرات، قصيرة كانت أو طويلة ؟

وفي الدم ملايين من الكرات الحمراء والبيضاء ، تسبح في مجراها العتيد! قالوا: إنها تصنع في نخاع العظام!

ترى كم عبقريا اختفى داخل هذه العظام ليصنع هذه الكرات، ويزودها بخصائص الحياة والقوة ؟؟

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢٣ ـ ٢٨ . (٢) طه: ٤٩ \_٥٥ . (٣) غافر: ٥٦ .

لماذا يتناسى الناس آثار القدرة العليا، وصنع الله الذي أتقن كل شيء ؟ إنني أحتقر الإلحاد من أعماق قلبي، ولا أزال أراه مرضا لا فكرا . .

هل الفكر أن أقول : صنعت الأرحام ما استودعت من أجنة ؟ وما أخرجته من بنين وبنات ؟

هل الفكر أن أقول: صنعت التربة ما على سطحها من زروع وزهور وحبوب وفواكه ؟

أى فكر هذا؟ ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل \* له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون \* قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ﴾ (١).

ويستطيع القارئ حين يتدبر حديث القرآن عن الله أن يلمس براهين الوجود الأعلى مع إغفال مقصود لمنكرى هذا الوجود . . .

على أن فكرا آخر سيطر على أغلب الناس، وزاغ بهم عن الصراط، أساسه أن الله حق، ولكن معه شركاء، يسمون هم الآخرين آلهة!!

والذريعة التي زينت هذا العبث أن تلك الآلهة وسطاء وشفعاء عند الإله الكبير، فلا ارتباط به إلا عن طريقهم!

وقد أوضح القرآن الكريم أن هذه الآلهة المزعومة أسماء ليست لها مسميات، وأوهام ليست تحتها حقائق، وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان . .

وإن ذبابة محقورة ، تقهر هذه الآلهة المنتحلة . . ! وإن الاستناد إليها ، استناد إلى فراغ ﴿ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ﴾ (٢) .

والغريب أن البشر، تعلقوا بهذه الآلهة المكذوبة، أكثر مما تعلقوا بالله نفسه، وجعلوا لها نصيب الأسد في كل ما يتقدمون به من قرابين ﴿ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ﴾(٣).

الزمر: ٦٢ ـ ٦٤ . (٢) الفرقان: ٣. (٣) الأنعام: ١٣٦.

والإشراك الشائع اليوم في أرجاء الأرض، يحتاج إلى نظر.

ف« بوذا » فيلسوف قديم، ينبع فكره من الأرض ولم يؤثر عنه أنه نظر إلى السماء وقد عدّه أتباعه إلها!!

وتوجد أوثان في الهند والصين، لها مزارات مقدسة، وتنسب لها صفات الألوهية، ويتقرب إليها بأعمال، بعضها شائن، وبعضها تافه . . .

وسبل الضلال كثيرة، وقد أعلن الإسلام عليها كلها حربا شعواء، واستثار العقل الإنساني للصد عنها والكفر بها ﴿ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ﴿ ومن أضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ﴾ (١) وهذه الوثنيات، تترنح اليوم، تحت ضربات الشيوعية، وينتقل أصحابها من الشرك إلى الإلحاد، أي من ظلمة إلى ظلمة . .

إن رسالة التوحيد لم تبلغهم! من شرحها لهم؟ ولو بلغتهم نظريا، فليس هناك من عناصر الرغبة ما يغرى بها، ولا من عناصر الرهبة ما يدفع عنها، إذ والمسلمون دون مستوى قرآنهم بمراحل!! ولعلهم بسياساتهم الداخلية والخارجية، يصدون عن سبيل الله!!

أما العقائد النصرانية، فلابد من إلقاء ضوء عليها؛ يكشف ماهيتها . . .

إن عيسى بن مريم إنسان صالح كلف يوم بعث بهداية الناس إلى الله الواحد، وجبريل أمين الوحى أو الروح القدس ملك صالح مهمته نقل الوحى إلى المختارين من البشر . .

ولم يفكر عيسى يوما فى أن يكون إلها ثانيا مع الله ، كما لم يفكر جبريل أن يكون إلها ثالثا مع الله ، كلاهما أعقل من هذه المجازفة المهلكة . قال تعالى : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلِّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون و لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ (٢) .

وقد ظلت النصرانية ردحا من الزمن لا تعرف إلا التوحيد النقى، ولا تشرك بالله شيئا، حتى دخلها الرومان، فخلطوها بمواريثهم الوثنية، وفرضوا عليها صبغتهم القديمة، فإذا خليط من التعاليم يمثل التناقض التام: إله أب، وإله ابن، وإله روح قدس والثلاثة واحد! كيف؟

الابن قُتل إرضاء للأب، الذي طلب فداء عن خطيئة آدم، فكان القربان الابن الوحيد! لماذا ؟ وما علاقة الابن البرىء بآدم المخطئ؟ ولماذا لا يتم الرضا إلا بسفك الدم؟ وإذا كان الابن هو الأب فكيف يتصور قتله دونه؟ وما معنى أن يتعشى المسيح قبل صعوده إلى السماء ليتولى مهام الألوهية ثم يقول عن الخبز الذي أكله والخمر التي شربها: هذا جسدى وهذا دمى، ليكون من الاثنين قربان مقدس بعد تعويذة من الكاهن - تجعل العشاء الرباني من معالم الدين؟

والنصارى يرفضون بشدة أن يوصفوا بتعدد الآلهة (!!) ويقولون: نحن نؤمن بإله واحد. وهذا الرفض بقية ولاء للمواريث السماوية عندهم، وليتها بقيت فلم تشبها شائه!

فإذا قلت لهم لقد جعلتم الله ثالث ثلاثة قالوا: لا، إنه الثلاثة كلها . . . فإذا تساءلت هل دائرة الألوهية انقسمت أثلاثا لكل واحد منهم الثلث؟ قالوا: لا، كل من الأب والابن والروح القدس إله مستقل متميز، ومع ذلك فهم واحد!!

وسمعت تسجيلا لأحد رؤساء الكنيسة الدهاة يقول فيه: إن الإله الابن هو صفة العلم، والإله روح القدس هو صفة الحياة!

قلت: فهل صفة العلم تُقتل ويسيل دمها على الصليب؟ إن الذات الإلهية لها صفات كثيرة، وإنه يسرنا أن يؤمن العالم كله بالذات الإلهية، وما يجب لها من نعوت الكمال، وما أكثر هذه النعوت.

وعندئذ سيوقن الناس أجمعون بما نزل على محمد ﴿ قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفواً أحد ﴾(١).

من المحزن أن الرومان لم يتنصروا، وأن النصرانية هي التي تروَّمت، وأن تعاليم

الإخلاص

السماء خالطها من أركان الوثنية ما أزرى بها، وليت «قسطنطين» لم يتنصر، وليت الكهان الذين تابعوه بقوا أوفياء لدينهم الحق . .

الأمر كما قيل:

# وهمل أنسسد الدين إلا الملسو كو أحبار سوء ورهبانها ؟ فباعسوا النفوس ولم يربحوا ولم يغل في البيع أثمانها!

إن العرب الأولين، جعلوا لله بنات، ثم جاء الرومان، فجعلوا له ابنا، واحتالوا على إلصاقه به، ﴿ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ (١) وطبيعى أن يكون القرآن صارما في نفي هذه الأقاويل صريحا في نبيذها، فالله أعلى وأجل من أن يكون له بنون أو بنات ﴿ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ﴾ (٢). والكذب على الناس جريمة، فكيف بالكذب على رب الناس ؟ كيف بتضليل أجيال لا حصر لها عن الفرد الصمد ؟

فلا يعجبن أحد إذا اشتدت العبارات في نفى الشركاء والأولاد، وعلا في حروفها النكير.

﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا \* لقد جئتم شيئا إدّا \* تكاد السموات يتفطّرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا \* أن دعوا للرحمن ولدا \* وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا \* إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا \* لقد أحصاهم وعدهم عدًا \* وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا ﴾ (٣).

ولما كانت لجاجة النصارى لا تنتهى في القول بأن لله ابنا . . . ولما كان هتافهم لا ينقطع للرب يسوع المسيح، فإن القرآن أعلن أن عيسى واحد من الخلق، مرهون في حاضره ومستقبله بالمشيئة الإلهية، والناس جميعا في قبضة الواحد القهار، ولا يفلتون من مشيئته أبدا . . .

﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمَّهُ ومن في الأرض جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ﴾(٤).

 <sup>(</sup>١) التوبة: ٣٠.
 (٢) الكهف: ٥.
 (٣) مريم: ٨٨ ـ ٩٥.
 (١) المائدة: ١٧.

وكلمة «يخلق ما يشاء» تشير إلى قضية خلق عيسى من غير أب، وأن هذا النوع من التخلق لا يمنح ألوهية، ولا يرفع أحدا عن مستوى البشرية!!

ونفى البنوة لله جزء من إثبات الغنى المطلق لله الواحد القهار، فما عداه فقير إليه لا يقوم إلا به، أما الله سبحانه، فهو مستغن بذاته عما عداه. وهذا معنى الآيات ﴿ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون \* قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون \* متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾ (١).

#### التوحيد قانون الوجود ونظام الحياة ...

ليس لشىء فى الأرض أو السماء وجود من ذاته، إننا نشبه المصابيح الكهربائية التى لا تضىء من ذاتها، وإنما تضىء بتيار يسرى فى الأسلاك إليها، فإذا انقطع هذا المدد الخارجى أظلمت. أو نحن كالمحركات التى تدير شتى الآلات والأجهزة بطاقة مجلوبة إليها، فإذا انقطعت الطاقة سكنت الآلات وتعطلت الأجهزة . . .

إننا \_ نحن البشر \_ كسائر المخلوقات وجدنا بإيجاد الله وبقينا بإمداد الله، ولو لا الله لكنا أصفارًا، ولما برزنا من العدم! ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ﴾(٢).

عندما ترعد السماء وتبرق، فباسم الله امتلأت بالسحب، وباسمه ينهمر المطر، وباسمه ينهمر المطر، وباسمه يجيء الربيع بعد الشتاء ﴿ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال \* ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ﴾(٣).

ليس لبشر أو ملك دخل في الإحياء والإماتة ، والإخصاب والإجداب، إلا بإذن الله.

إن محمدا ولد من خمسة عشر قرنا، وولد عيسي من عشرين قرنا، وولد موسى من

<sup>(</sup>۱) يونس: ٦٨ ـ ٧٠ . (۲) الحديد: ٣ . (٣) الرعد: ١٣ ـ ١٣ .

ثلاثين قرنا، وهؤلاء الرجال الكبار، ليس لهم من الأمر شيء، وإذا كان لهم في التاريخ قدر، فلأنهم عبيد أخلصوا لربهم، وتفانوا في مرضاته . . أما ذرات أبدانهم فهي كبقية أجزاء الكون خاضعة لله، هاتفة بمجده ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ (١) .

إن وحدانية الله حقيقة أزلية أبدية، وكذلك افتقار العالم إليه، العالم أجمع من العرش إلى الفرش!

لا قوة إلا بالله، ولا مشيئة إلا ما شاء، لا يمارى فى ذلك إلا جهول ﴿ أَلَم تَر أَن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدّوابُ وكثير من الناس وكثير حقّ عليه العذاب ﴾(٢).

وهذا الكثير الذي حق عليه العذاب، هو الذي جحد الله، أو جعل له من عباده جزءا. أي جزء؟ وكيف ير تفع المخلوق إلى مستوى الخالق؟ أو كيف يسوى بين الموجد ومن أوجده؟ إن كتاب محمد عليه هو الذي شرح هذه الحقيقة أو في شرح، ومنه عرفنا أن الإسلام المطلوب من البشر، هو تجاوب مع الإسلام الشائع في الكون كله ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ﴾(٣).

إن آفاق السماء وفجاج الأرض، تسبح بحمد ربها، فلماذا نشذ نحن ولا نصطبغ بما اصطبغ به الكون كله؟ إن العصيان اختراق لقاعدة عامة، أو هو نغمة فاجرة، بين أنغام ظاهرة، ترنو إلى البارئ الأعلى في استكانة وتفان وإعظام ﴿ أَلَم تر أَن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون \* ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير ﴾(٤).

وإسلام الوجه لله، يصفو، أو يكدر، على حسب ضيق المعرفة، أو سعتها، وقد تعَرَّف الله إلى عباده بأسمائه الحسنى، وهي أسماء كاشفة لصفات الكمال التي تقترن بذاته وهي تنتشر في طول القرآن وعرضه على نحو مثير.

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٨. (٤) النور: ٤١ ـ ٢٤.

وقد أحصيت في عشرة سطور ستة عشر اسما ووصفا لله، كأنما اجتمعت لتشد الناس إلى ربهم بألف رباط! تدبر هذه الآيات . .

﴿ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنّهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ﴿ ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ﴿ ذلك ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم بُغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ﴿ له ما في السموات وما في الأرض وإن الله لهو الغنى الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجرى في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم ﴿ (١) .

أهذا التأليف الرائع، الذي يسوق الناس سوقا إلى رب العالمين، وينمى في أفئدتهم عواطف الإعجاب والإعزاز بخالق الأرض والسماء . . . من عمل بشر؟؟

شاهت الوجوه!

لقد سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا . . فهل هناك صوت أندى من هذا الصوت ، أو سبيل أجدى من هذه السبيل؟؟

إننا نحن المسلمين \_ لفرط حبنا لله \_ نحب من دلنا عليه، وإذا كان هناك دليل أهدى عما عرفنا نتجه إليه لفورنا، فأين هذا الدليل؟

ما نريد أن نذكر ما عند غيرنا حتى لا نثير الغثيان! إننا نريد إنصاف الحق وحسب!

#### القدر ... والجسبر:

العلم الإلهى مسطور في كتاب ضابط شامل محيط ﴿ أَلَم تعلم أَن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ (٢).

وهذا الكتاب يضم عالمي الغيب والشهادة. ويتناول الأصغر والأكبر من مثاقيل

<sup>(</sup>۱) الحج: ۵۸ ـ ۲۵ . (۲) الحج: ۷۰ .

الذرّ، فالله لا يخفى عليه شيء، ﴿ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾(١).

وفى تفصيل آخر لمحتويات هذا الكتاب يقول جل شأنه ﴿ ... ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ﴾ (٢) .

وبديه أن أعمارنا، وأرزاقنا، وتفاصيل حياتنا، ومواعيد وفاتنا، بعض محتويات هذا الكتاب، فليس من المعقول أن يجهل ربنا شئون ما خلق ومن خلق، أو يجهل الخطة التي وضعها لسير الكون وسكانه، والأرض وقطّانها، أو يجهل مراحل تنفيذها، بما هيأ من أدوات: ﴿ وأسرُوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور \* ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ (٣)؟

والناس كلهم، كافرهم ومؤمنهم، طفلهم وشيخهم، ينالون ما سطر لهم في هذا الكتاب، بل المخلوقات من جماد وحيوان تتحرك في دائرة هذا العلم السابق الصادق. قال تعالى: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ﴾(٤).

وقد أمر الله المؤمنين أن يستريحوا لهذا العلم القديم، ويستكينوا لحقيقته ﴿ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾(٥).

إن هذا العلم الأعلى يتناول ملكوتا نشغل نحن البشر حيزا صغيرا منه، وما ندرى شيئا عن آماده! ما لنا وللمريخ أو للشعرى، أو لغيرهما من العوالم؟

كما يتناول في حياتنا على ظهر الأرض نوعين من الأعمال، نوعا لا ندرى كيف بدأ، ولا أين يتجه، ولا متى يتوقف؟ وهذا النوع من الأعمال وإن مس حياتنا من قريب، أو بعيد فلسنا مسئولين عنه ولا مؤاخذين بخيره أو شره!

إن الأقدار حولنا تصنع الكثير، مما نفهم وما لا نفهم، وهذا الكثير يتحول إلى أسئلة

<sup>(</sup>٤) الحديد: ٢٢. (٥) التوبة: ٥١.

عملية، نجيب عليها بسلوكنا، ترى أنصبر في البأساء والضراء؟ ترى أنشكر في النعماء والسراء؟

إن البشر جنس محكوم ومختار في أن واحد، إنه محكوم بالإمكانات التي في كيانه، والملابسات التي من حوله! ومختار في موقفه من هذه وتلك . . .

ونريد أن نقول مصارحين وحاسمين: إننا لن نسأل أبدا عما لا إرادة لنا فيه، ولكننا نسأل يقينا عما تملك فيه حرية الاختيار . .

وبعض الناس يحلو لهم الخلط بين الأمرين أحيانا، وهذا لون من الجدل المحقور، والمشاقّة لله ورسله، ولنا مع هؤلاء حديث قد يطول . . .

لقد شاء الله ـ لحكمة لا نعلمها ـ أن يخلقنا ويكلفنا، وقال في وضوح ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ﴾ (١) ، فجاء من يزعم أن الحياة رواية تمثيلية خادعة! وأن التكليف أكذوبة وأن الناس مسوقون إلى مصايرهم المعروفة أز لا طوعا أو كرها! وأن المرسلين لم يبعثوا لقطع أعذار الجهل، ومنع الاحتجاج المرفوض، بل المرسلون خدعة، تتم بها فصول الرواية، أو فصول المأساة..!

والغريب أن جمهورا كبيرا من المسلمين، يجنح إلى هذه الفرية، بل إن عامة المسلمين يطوون أنفسهم على ما يشبه عقيدة الجبر، ولكنهم حياء من الله يسترون الجبر باختيار خافت موهوم . .

وقد أسهمت بعض المرويات في تكوين هذه الشبهة وتمكينها، وكانت بالتالي سببا في إفساد الفكر الإسلامي، وانهيار الحضارة والمجتمع . .

إن العلم الإلهى، الذى ذكرنا شموله وإحاطته، وصّاف كشّاف، يصف ما كان ويكشف ما يكون، والكتاب الدال عليه يسجل للواقع وحسب! لا يجعل السماء أرضا ولا الجماد حيوانا، إنه صورة تطابق الأصل بلا زيادة ولا نقص، ولا أثر لها في سلب أو إيجاب. وعندما يذكرنا ربنا بهذا كله، فلكي يكشف لنا جانبا من عظمته، حتى

<sup>(</sup>۱)اللك: ۲.

نقدره حق قدره . . وعندما نتعلم منه أن ما نجهل من مستقبل، مكشوف لديه، فليس معنى هذا أن الامتحان الذي نتعرض له صوري، وأننا مسوقون إلى هذا المستقبل برغم أنوفنا . .

إن هذه الأوهام، تكذيب للقرآن، والسنة، فنحن بجهدنا وكدحنا ننجو أو نهلك، والقول بأن كتابا سبق علينا بذلك، وأنه لا حيلة لنا بإزاء ما كتب أزلا . . . هذا كله تضليل وإفك ﴿ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها . ﴾(١) ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾(٢) .

والواقع أن عقيدة الجبر تطويح بالوحى كله، وتزييف للنشاط الإنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة، بل هي تكذيب لله والمرسلين قاطبة . .

ولما كانت بعض المرويات مسئولة عن هذا البلاء، فقد أحببت أن أشرح القضية بضرب بعض الأمثلة . .

قد يقول لك الأستاذ بعدما خبر تلامذته في قاعة الدرس: إنني أعتقد، أن فلانا سوف ينجح، وفلانا سوف يرسب . . . ثم يعقد الامتحان آخر العام، ويدخله الطلاب، فإذا رَأَى الأستاذ يتحقق! فيقول لك مباهيا: إن كلامي لا يقع على الأرض، كان لابد أن يتحقق ما قلت! هل معنى ذلك أن رأى الأستاذ، هو الذي أنجح هذا، وأسقط ذاك؟ كلا، إن ذلك نجح بجهده، وذاك سقط بلعبه . . وما قول الأستاذ إلا تصوير لصدق حكمه .

إن لله المثل الأعلى، وعلمه بكل شيء مستيقن ، وعلمه السابق الذي لا يتخلف ليس سببا في نجاة ولا هلاك، إنه لا يتخلف ؛ لأنه علم الله الذي يستوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل، والظن بأن نجاة من نجا، وهلاك من هلك، هو أثر إكراه الله لهذا وذاك، هو ظن السوء، وما أراه إلا كفرا . .!!

ومن ثم فإننا نتناول بحذر شديد ما جاء في حديث مسلم « فوالذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار . . . »(٣) إلخ .

<sup>(</sup>٣) مسلم جـ ٤ / ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣ القدر / كيفية الخلق الآدمي . .

إذا كان الحديث المذكور تنويها بشمول العلم الإلهي، وأن بدايات بعض الناس قد تكون مخالفة لنهاياتهم فلا بأس من قبوله بعد الشرح المزيل للّبس، المبطل للجبر . .

أما المعنى القريب للحديث فمردود يقينا، وهو مخالف للكتاب والسنة، أو للعقل والنقل . . .

وأذكر هنا\_أن الإمام مالكا في موطئه روى حديث عائشة \_الذي نقله مسلم \_ «كان أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله على الله على

وحق له أن يرفضه، وقد بنى مالك مذهبه كالأحناف على أن مطلق الرضاع يحرم. . ونحن نؤكد مرة ومرتين أنه ليس لروايات الآحاد أن تشغب على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسوله، أو أن تعرض حقائق الدين للتهم والريب.

وقد قرأت ما رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾(٢).

قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه: سمعت رسول الله عنه نيستًل عنها فقال : رسول الله عنه الله عنه الله على الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال : خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره، فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال: فقال رسول الله عنه العبد للجنة، استعمله بعمل أهل الجنة، فيدخله الجنة، وإذا خلق بعمل أهل الجنة، فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الجنة الله النار »(٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم جـ ۲ ص ۱۰۷۵ رقم ۱۶۵۲ الرضاع / التحريم بخمس رضعات الموطأ جـ ۲ ص ۲۰۸ رقم ۱۷ الرضاع / جامع ما جاء في الرضاعة.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) الترمذي جـ ٢ / ٢٤٨ رقم ٣٠٧٥ تفسير القرآن ـ ومن سورة الأعراف. أبو داود جـ ٤ ص ٢٢٦ رقم ٤٧٠٣ السنة / في القدر.

وهذا السياق يكاد يكون نصافى الجبر، ولذلك نرفضه، ونراه من أوهام الرواة، بل نراه من الجهل بمعانى القرآن الكريم!

فإن التفسير المنسوب لعمر يسير في اتجاه مضاد للتفسير البديهي المفهوم من الآيات البينات، الآيات تقول للمشركين عن رب العزة: لا وجاهة لكم عندى، ليس لكم عذر قائم ولا حجة ناهضة، إنني منحتكم عقلا يفكر وفطرة تبعث على التوحيد والاستقامة، وأنزلت ما يمنعكم من تقليد الآباء الجهلة، فلماذا تجاهلتم هذه المعالم كلها، وهممتم على وجوهكم في طرق الشر والغواية . . . أفبعد هذا التفصيل والتوضيح تبعدون عنى ولا ترجعون إلى ؟؟

هذا هو تفسير الآيات كما ينقدح في ذهن كل عاقل، وكما يثبت لأول وهلة في فهم القارئ العادي . .

ولنذكر الآيات كما وردت في القضية كلها . .

﴿ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين \* أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون \* وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ﴾ (١).

فأين \_ يا أولى الألباب \_ آثار الجبر الإلهى هنا؟ وأين ما يفيد أن الله خلق ناسا للنار يساقون إليها محظوظين! إن التعلق بالمرويات المعلولة إساءة بالغة للإسلام، وينبغى ألا نتجاوز كتاب ربنا وسنة نبينا، وذاك نهج سلفنا الأول . . .

كل ميل بعقيدة القدر إلى الجبر تخريب متعمّد لدين الله ودنيا الناس، وقد رأيت بعض النقلة والكاتبين يهوّنون من الإرادة البشرية، ومن أثرها في حاضر المرء ومستقبله، وكأنهم يقولون للناس: أنتم محكومون بعلم سابق لا فكاك منه، ومسوقون إلى مصير لا دخل لكم فيه، فاجهدوا جهدكم، فلن تخرجوا عن الخط المرسوم لكم مهما بذلتم!

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٢ ـ ١٧٤ .

إن هذا الكلام الردىء، ليس نضح قراءة واعية لكتاب ربنا، ولا اقتداء دقيق بسنة نبينا، إنه تخليط جنينا منه المرت . . !!

يقول الله لكل بشر على ظهر الأرض : ﴿ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لا مردّ له من الله يومئذ يصدّعون \* من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ﴾ (١) ، فهل ربط الجزاء بالعمل هنا من قبيل المزاح أو الخديعة ؟

وعندما يصف ربنا جزاء الكذبة والمكذبين، ويذيقهم عقبي ما قدموا ويقول: ﴿فَلَنَذَيْقُنُ الذِّينَ كَفُرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَـنَجَزِينَهُم أَسُوا الذِّي كَانُوا يَعْمَلُونَ \* ذَلَكَ جزاء أَعْدَاء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ﴾(٢).

هل هذا الربط المتكرر بين العمل والجزاء، هل هذه النقمة المحسوسة على المجرمين، تومئ من قرب أو بعد ، إلى أن القوم كانوا أهل خير، فلوى زمامهم قدر سابق، أو كتاب ماحق؟ ما أقبح هذا الفهم! في يوم الحساب يحصد الناس ما زرعوا لأنفسهم، والقرآن حريص كل الحرص، على إعلان هذه الحقيقة: إنك واجد ما قدمت! لن تؤاخذ أبدا بشيء لم تصنعه، لن تغلب على إرادتك يوما فيحسب عليك ما لم تشأ. . . إن المغلوب على عقله، أو قصده لا يؤاخذ أبدا، بل إن التكليف يسقط عنه!!

وتدبر قوله تعالى: ﴿ القيا في جهنم كل كَفّار عنيد \* منّاع للخير معتد مريب \* الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد \* قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ﴾ (٣) ربنا سبحانه وتعالى ينفى الظلم عن نفسه، ويقول إنه ما عذب إلا من فرط وأساء.

ومع ذلك يجيء أقوام منا، فيزعمون أنه رمي بناس في النار بعد أن قهرهم على طريقها بحجة أنه لا يسأل عما يفعل!! وليس بظالم فيما أوقع بعباده!!

هذا تفكير أعمى، لا يتصل بفطرة الله، ولا بوحيه، ويجب فطام العوام عنه!! وسبب هذا الشرود، سوء الفهم للآيات، وسوء النقل للأحاديث.

<sup>(</sup>١) الروم: ٤٣ ـ ٤٤ . (٢) فصلت: ٢٧ ـ ٢٨ . (٣) ق: ٢٩ ـ ٢٩ .

ولنضرب أمثلة لما ذكرنا من أن الحق يعرض على الناس، فمن قبله شرح الله به صدره، وأنار عقله، ومن أباه زاد الله قلبه ظلمة وسلوكه حيرة . .

وعندما يضل الله مجرما، فلن ينقذه أحد، ولن يجد وليا ولا نصيرا، وفي هذا يقول الله تعالى : ﴿ من يضلل اللهُ فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾(١).

الجملة الأولى في الآية تفيد أن من عاقبه الله بالإضلال فلن ينفعه أحد ، والجملة الثانية تفيد أنه إنما أضله لطغيانه وعماه .

لكن البعض يقف عند الجملة الأولى وينسى الثانية أو يفهم أن طغيانه جاء نتيجة إضلال الله له وهذا جهل كبير ، فإن إضلاله جاء نتيجة طغيانه، فالإضلال نتيجة لاسب.

ويؤكد هذا قوله تعالى في موضع آخر ﴿ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مَدًا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شرٌّ مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ... ﴾(٢) .

وقد يجيء بعض الناس إلى آية ، يقف عقله الكليل عندها ، فيفهمها فهما مقلوبا ، مثل قوله تعالى : ﴿ فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ (٣) أو قوله سبحانه : ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقّ القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ (٤) .

إنه يفهم أن الله خلق للنار ناسا، وخلق للجنة آخرين، ثم دفع هؤلاء دفعا إلى النار ودفع هؤلاء دفعا إلى الجنة، وقد سبق بذلك كتابه!!

وهذا كله جهل ، فالآيات تعنى أن الله كان قادرا على أن يخلق الناس كلهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون! لكنه وهو المريد المختار صنع البشر على مثال آخر ، أو على نموذج فيه صلاحية للعوج والاستقامة ، وأدخلهم في مسابقة عامة ، أو في اختبار حرّ ، وسوف تمتلئ النار بالساقطين ، وتمتلئ الجنة بالناجحين . .

نعم هو من بدء الخلق يعرف ما سيكون، لكن علمه مبتوت الصلة بنجاة من نجا، وهلاك من هلك.

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۱۸٦. (۲) مريم: ۷۵-۷٦.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٩. (٤) السجدة: ١٣.

وقد يتقعّر البعض ويقول: ماتمّ شيء إلا بإذنه! ولكي نجيب على هذه الشبهة نقول:

إن المجرم قد يذهب إلى حقل قمح ، ناضج السنابل ، حافلا بالخير ، فيشعل النار فيه ، فإذا قبض عليه يقول: ما كانت النار لتشتعل لولا « الأوكسيجين » الذى خلقه الله في الهواء! ولو خلا الجو من هذا العنصر ما احترق الحقل ، فالله هو المسئول عن جريمتى ، إذ بإذنه تمت! إن إرادة الله مبثوثة في كل شيء ، ولو قهرتنا على عمل ما حوسبنا ، إننا نحاسب على ما قدمت أيدينا ، ولن نستطيع - في هذه العجالة - شرح العلاقة بين إرادة الله المحيطة ، وبين الحرية المتاحة لنا في الاتجاه إلى اليمين أو الشمال . . .

## وتصيُّد الشبهات للضرار من المسئولية لا يجدى..

وكل أثر مروى يشغب على حرية الإرادة البشرية في صنع المستقبل الأخروى يجب ألا نلتفت إليه ، فحقائق الدين الثابتة بالعقل والنقل لا يهدّها حديث واهي السند أو معلول المتن.

لكننا مهما نوّهنا بالإرادة الإنسانية فلا ننسى أننا داخل سفينة يتقاذفها بحر الحياة بين مدّ وجزر، وصعود وهبوط، والسفينة تحكمها الأمواج، ولا تحكم الأمواج.

ويعنى هذا أن نلزم موقفا محددا، بإزاء الأوضاع المتغيرة التي تمر بنا.

هذا الموقف من صنعنا وبه نحاسب! أما الأوضاع التي تكتنفنا، فليست من صنعنا، ومنها يكون الاختبار الذي يبت في مصيرنا. .!

إن جراثيم الأمراض تملأ الجو، ولو أن كل عدوى تصيب لهلك البشر! فما جهاز المناعة الكامن في أجسامنا؟ وكيف يحمى؟ وكيف يفشل؟

والصبغات المورثة للخصائص المادية والنفسية والفكرية، ما نصيبنا منها؟ إن ذلك ليس إلينا، وإن حدد المجال الذي يتم فيه اختبارنا!

إن الفلاح يرمى في التراب حفنات من البذور، قد ترتد إليه قناطير مقنطرة، وقد تعود عطاء محدودا، وقد تذهب سدى! وجهود الناس في الدنيا تتبع هذا المسار..

وقد نعزم وينفك عزمنا من تلقاء نفسه، وقد تعترضه عوائق تعصف به؛ لأنه لا يطيق مواجهتها..

وقد نطيع حافزا نفسيا عابرا فيبلغ بنا القمة أو يهوى إلى القاع . . .

إن الإنسان عبدلله، وليس إلها على ظهر الأرض. . وقد شاء الله أن يخلقه على نحو خاص، فليس جمادا، ولا دابة ولا ملاكا. .

وبطاقته أن يعبد ربه، وأن ينجح في أداء هذه العبادة، وأن يقهر المثبطات والعقبات، فإن نجح نجا، وإلا طاح!!

ولن يغنى عنه أن يقول إإننى «لجماد» لا إرادة لى . . أو إننى ورقة تطير بها الريح وته بط . . كلا ، إنك إنسان مكتمل المشيئة في كل ما يزكى نفسك أو يدسيها ، والسفسطة لا تجدى ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير \* ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق \* ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ (١) .

وبعد انتهاء الحياة تعود الأرواح إلى بارئها، ونحن أمام موقفين متضادين:

هناك من قضى عمره كدحا إلى الله وجهادا في سبيله.

وهناك من عاش ذاهلا غادرا لم يقم لله بحق . . .

أما الأولون : فإن الملائكة تستقبلهم بالترحاب والودّ، تقول لهم : ﴿ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْرَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجِنَةِ التِي كَنْتُم تُوعِدُون ﴾(٢).

وأما الآخرون: فالاستقبال عابس، والأفق ملى، بالدخان والنذر، لقد واجه كل امرئ منهم ما كان ينكر، وعلم علم اليقين أنه كان في ضلال مبين! إنه يتمنى في هذه اللحظة المستحيل، يتمنى لو عاد إلى الدنيا مرة أخرى؛ كي يستأنف حياة أهدى. .!!

﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون \* لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾(٣).

وقد أحصيت في كتاب آخر نحو عشرة مواضع، تكررت فيها هذه المني! وهيهات فليس لامتحان العمر ملحق، ولا دور ثان يستدرك فيه المفرط ما فات . .

وهذا الندم ـ بعد فوات الأوان ـ ينطق بحقيقة واحدة، شعور المجرم أنه هو الذي ظلم نفسه، وهو الذي صنع حتفه بظلفه!

إنه لن يحاول الكذب فيقول: كنت مجبورا على ما كان منى، أو سبق على كتاب بما لم أرد لنفسى! ولو أنه حاول الافتراء لأخرس الله لسانه، وأنطق أركانه بما حدث . . . إن الله لا يكره أحدا على طريق الشر، ثم يدخله النار! ومن تصور هذا فهو جاهل بالله، طائش العقل . . . ومن المنتمين إلى ديننا من يتصور ذلك للأسف الشديد ويحاول إساغته بترهات لا تقال . . ونشرح هنا موقف الضالين كما صورته سورة المؤمنين وحدها.

ليس العمر ساعة واحدة، إنه ساعات شتى، بعضها يَسُر ، وبعضها يضر ، ليس العمر موقفا واحدا، إنه مواقف، بعضها يشرف، وبعضها يخزى، والمهم هو المحصل الأخير! ﴿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون \* فمن ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون \* تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ﴾(١).

ولنتدبر هذا الحوار بين رب العزة وبين الأشقياء المسجونين في جهنم! إنه يقول لهم ﴿ أَلَم تَكُنَ آيَاتِي تَتَلَى عليكم فكنتم بها تُكذّبون ﴾ (٢) ؟ ترى ما جواب القوم ؟ إنهم يطلبون فرصة أخرى ، ينجحون فيها بعد هذه الفرصة الضائعة! يقولون ﴿ ربنا غلبت علينا شقّوتُنا وكنا قوما ضالين ﴿ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ﴾ (٣).

ويستمع رب العزة إليهم! كان على الأرض عمل ولا حساب أما هنا فحساب ولا عمل ، إنها فرصة واحدة توالت الرسل للحث على انتهازها ، لكن المجرمين كابروا وكذّبوا لذلك يقول الله لهم: ﴿ اخسئوا فيها ولا تُكلّمون \* إنه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين \* فاتخذتموهم سخْرِيا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون ﴾(٤).

 <sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٠١ \_ ١٠٤ . (٢) المؤمنون: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١٠٦\_١٠٠ . (٤) المؤمنون : ١٠٨\_١١٠ .

هذا تذكير بأيام الطغيان الأولى، لطالما وثب الزائغون الطاغون على جمهور المؤمنين الضعفاء فأذاقوهم عذاب الهون، وكانوا منهم يسخرون!

ها قد تبدلت المواقف وتغيرت الأحوال، ورجحت كفة الخير، وجني الصابرون عقبي ما تحملون وأمّلوا.

يقول الله سبحانه خاتما الحوار: ﴿ إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ﴾ (١).

أترى في هذا الحوار أثارة من ظلم نزلت بمعذب ؟ أجرؤ أحد أن يفترى على الله كذبا فيقول له: إنك كتبت على ما كتبت، والآن تؤاخذني بما لم أستطع الفرار منه ؟

إن تصوير القدر على النحو الذي جاءت به بعض المرويات غير صحيح، وينبغى ألا ندع كتاب ربنا لأوهام وشائعات تأباها روح الكتاب ونصوصه. .

القرآن قاطع في أن أعمال الكافرين هي التي أردتهم ﴿ يأيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون  $(^{(7)})$  وقاطع في أن أعمال الصالحين هي التي نجت بهم ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون  $(^{(7)})$ . .

فلا احتجاج بقدر، ولا مكان لجبر.

وعلى من يسيئون الفهم أو النقل، ألا يعكروا صفو الإسلام . .

عندما كنت أكتب هذا البحث وقعت في يدى كلمة جميلة للأستاذ أحمد بهجت عنوانها « المغفلون » رأيت إثباتها لغرض سينكشف بعد قليل . . .

\_ « هناك ناس يحبون الله . . وهناك ناس يكرهون الحق .

هناك ناس تخشع قلوبهم لذكر الله. وهناك ناس يشمئزون إذا تعلق الأمر بالحق.

هناك ناس يحبون الدين ، ويحبون أن تشيع الفضيلة في الناس وأن تنتشر القيم بينهم وهناك ناس يكرهون الدين كرههم للعمى ، وهؤلاء هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الناس ، وأن ينتشر العرى لتسقط العيون الجائعة عليه كما يسقط الذباب على اللحم المكشوف .

المؤمنون: ۱۱۱. (۲) التحريم: ۷. (۳) الأعراف: ٤٣.

والصراع بين المؤمنين والكافرين جزء من سنة الحياة .

لقد خلق الله ناسا هم أهل للجنة، وخلق ناسا هم أهل للنار، والذين يدخلون الجنة يدخلونها برحمة الله وعفوه، والذين يدخلون النار يدخلونها بإصرارهم واختيارهم وحريتهم المطلقة. ولا حجة لأحد على الله ـ عز وجل.

لقد أقيمت الحجة على الناس . . في فطرتهم وفي آيات الله في الكون . والأصل المعروف هو استغناء الله تعالى عن الخلق ، وحاجة الخلق إليه ﴿ يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ﴾(١) .

ونحن نعرف أن عبادة العابدين لا تزيد في ملكه سبحانه كما أن كفر الكافرين وإلحاد الملحدين لا ينقص من ملكه سبحانه شيئا. الدين فائدة للناس لا فائدة لله.

واتباع الدين لخير الناس لا لخير أحد غيرهم، ومن هنا نرى المغفلين عادة يقفون في المعسكر المعادي للدين.

وقد وصف المغفلون بأن لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها (٢).

أيضا تمت مقارنتهم بالبهائم، وصرح النص القرآني أن الأنعام أهدى منهم ﴿ أُولَـٰئُكُ كَالْأَنْعَامِ بِلَ هُم أَصْل . . ﴾(٣).

وقد كان الرسول يحزن لتكذيب الناس له، ويدهشه هذا الغلو في العداء واللدد في الخصومة، وأفهمه الله تبارك وتعالى أن الناس لا يكذبونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.

والظالم مغفل كبير، إنه يشترى النار بإرادته واختياره، وليس بعد هذا التغفيل تغفيل.

والظالم يكسب الدنيا ويخسر الآخرة، وهذا أيضا تغفيل عظيم . .

<sup>(</sup>١) فاطر : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ... ﴾ الأعراف : ١٧٩.

<sup>(</sup>٣)الأعراف : ١٧٩.

لأن الدنيا إذا قيست بالآخرة كانت أقل من جناح بعوضة. نسأل الله السلامة . . ".

وهذا كلام صادق، حسن الوقع والثمر! وقد أثبتناه بين يدى كلام آخر لا يزيد أمتنا إلا سقاما، ذكره أحد الواعظين في مجال تخويف الناس من الله حتى يَدَعُوا الرذائل! كيف خوَّفهم به الله؟

قال: إننا مهما عملنا من خير لا نعرف مصايرنا، وقد نكون من أهل النار ونحن لا ندرى!!

ثم ذكر أحاديث في القدر لا تخدم إلا مبدأ الجبر، بل تجعل العصاة يمضون مع المنحدر إلى نهايته ؛ لأنهم يحسون فقدان الإرادة التي تسيطر على الأمور!

وأغلب المسلمين تساورهم هذه الظنون المجنونة؛ لأنهم فهموا أن المثوبة والعقوبة حظوظ عمياء، أو مصادفات ليست لها ضوابط . . .

ونحن نتلو قوله تعالى: ﴿ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ﴾(١)؟ ولكن الله القدير الحكيم العدل القائل: ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾(٢) لا يخلق ناسا للنار لمجرد أنه يريد لهم العذاب فلنذكر طرفا من هذه الأحاديث...

### أحاديث في القدر:

لقد جاءت فى القدر أحاديث كثيرة، نرى أنها بحاجة إلى دراسة جادة، حتى يبرأ المسلمون من الهزائم النفسية والاجتماعية التى أصابتهم قديما وحديثا. «روى أبو داود عن عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ أنه قال لابنه عند الموت: يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليحيبك، فإنى سمعت رسول الله علي الله القلم، فقال له: اكتب! قال: يارب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى يوم القيامة. يابنى إنى سمعت رسول الله يقول: من مات على غير هذا فليس منى "(٣)!

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٥٤. (٣) أبو داود جـ ٤ ص ٢٢٥ رقم ٤٧٠٠ كتاب السنة / باب في القدر.

وفي رواية أخرى للترمذي، ما يؤكد هذا الحديث.

وقد علق الشيخ محمد حامد الفقى على الحديث ورواياته بأن في السند متَّهما بالوضع، ومتروكا، ومنكر الحديث!!

ومع ذلك فنحن مع تهافت الأسانيد، نرى في المتن جملا مقبولة تتلاقي مع دلالات القرآن القريبة والبعيدة، وتتفق مع العقيدة الصحيحة: إن الله أحاط بكل شيء علما، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلينا بعد ذلك أن نكافح لنصنع مستقبلنا في الدار الآخرة غير وانين ولا متقاعسين. .

المشكلة تكمن في أحاديث صحيحة السند، غير أن متونها توقفنا أمامها واجمين! نبحث عن تأويل لها ومخرج.

وخذ مثلا حديث سهل بن سعد أن رسول الله على قال: « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة»(٢)!!

وخذ مثلا حديث عبدالله بن عمرو قال رسول الله عَلَيْنَ : « إن الله خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره! فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل ! فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى!»(٣).

وهناك أحاديث كثيرة تدور على هذا المحور أن الإنسان مسلوب المشيئة، وأنه مقهور بكتاب سابق، وأن سعيه باطل، لأنه لا يغير شيئا مما خُطَّ عليه في الأزل.

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ٤ ص ٢٠٥٠ رقم ٢٦٦٢ القدر/ معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين.

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ٤ ص ٢٠٤٢ رقم ٢٦٥٢ القدر / كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته.

<sup>(</sup>٣) أحمد جـ ٢ ص ١٧٦.

نقول: صحيح أن سعى الإنسان باطل؟ فلماذا يقول الله تعالى عن يوم الحساب: ﴿ وَأَن لِيسَ ﴿ إِن السَاعَة آتِية أَكَاد أَخْفَيْهَا لَتَجْزَى كُلْ نَفْس بَمَا تَسْعَى ﴿ (١) وَلَاذَا يَقُول : ﴿ وَأَن لِيسَ لَلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَى \* وَأَن سَعِيهُ سُوفَ يَرَى \* ثَمْ يَجْزَاهُ الْجِزَاءُ الْأُوفَى ﴾ (٢)؟

إن الله تبارك وتعالى يطلب من الإنسان أن ينصف نفسه من نفسه! وأن يعترف بأنه أخطأ حيث ينبغى أن يصيب، وأساء حيث يستطيع أن يحسن، ولذلك يقول له: ﴿اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا﴾ (٣).

فهل يقال له ذلك وهو مجبور مسكين ؟

أم يقال له ذلك وهو حرٌّ مختار ؟

إن ظواهر الجبر في هذه الآثار كلها مرفوضة عند علماء الإسلام، وأمامنا أمران لا ثالث لهما:

إما صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبول!

وإما اعتبارها آثارا بها علة قادحة تسقطها عن درجة الصحة، فإيرادها في مجال التربية والتعليم لا يجوز.

وقد استطعت بشيء من التناول العقلي أن أصرف شبهة الجبر عن آثار شتى لكنى لم أستطع إصلاح عقول تريد أن تسوق الإسلام كله إلى أحاديث غير واضحة، تظهر عليها العلل القادحة.

يقول الله سبحانه في الأم التي حكم عليها بالهلاك ﴿ ... جاءتهم رسلهم بالبينات فيما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون \* ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُّواي... ﴾(٤) .

الله يعاقب مقترفي السيئات بالسُّوأي، فهذا عدله، ولو شاء عفا فهذا حقه.

ولكنه لا يظلم مثقال ذرة . . .

ومن العجب أن ننسب إليه الجبر ثم نقول لا يسأل عما يفعل! إن الذين يخطئون في الفهم، ويجورون في الحكم، لا ينبغي أن يسقطوا عوجهم الفكري على دين الله . . .

<sup>(</sup>١)طه: ١٥. (٢) النجم: ٣٩\_١٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٤. (٤) الروم: ٩-١٠.

وعقيدة التوحيد ليست مبدأ نظريا زانه الصدق فقط إنها منهج حياة واسعة .

أعجبني من فقهائنا، ما حكوه أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يصلي ركعتي الفجر بسورتي ﴿ قل يأيها الكافرون ... ﴾ و ﴿ قل هو الله أحد ... ﴾ .

قالوا: الأولى: تحارب شرك العمل.

والأخرى: تحارب شرك العقيدة . . .

### في القرآن تنقية للعقائد والسلوك:

إن القرآن الكريم كما نقّي العقائد من لوثات الشرك تعهد السلوك الإنساني بما يجعل التوحيد لبابه وغايته، ولن يكون السلوك صحيحا إذا كان الباطن سقيما . . !

إن كانت النفس أمَّةً فلن تعرف الحرية في سيرتها، ومن النفوس حرائر وإماء!

وقد وسع القرآن الكريم دائرة التوحيد داخل النفس، كي ييأس كل إنسان من وجود شركاء يصنعون مستقبله بعيدا عن مراد الله ﴿ أُمِّن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دونٍ الرحمن إن الكافرون إلا في غرور \* أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لَجُّوا في عُتُوٍّ ونفور ﴾(١) .

التوحيد العملى هنا يجعل ثقة المرء في ربه فينفض يديه من غيره وهو هادئ مستريح. والناس تذلهم الحاجة فيضرعون لمن يظنون قضاءها عنده، ولو صدق اعتقادهم لكان لهم سلوك آخر ...

ولأمر ما كان النبي عَيْكُ عَلَيْ يقول في أعقاب الصلوات « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد »<sup>(٢)</sup>.

والجملة الأخيرة تفيد أن سعة الثروة، وسعة السلطة، وحظوظ الإنسان، من خيرات الدنيا والآخرة، هي اختبار له، وأن موقفه على الحالين من عسر ويسر، هو الذي يحدد مصبره عند الله، ورب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة...

<sup>(</sup>١) اللك: ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ٢ ص ٣٢٥ رقم ٨٤٤ الأذان / الذكر بعد الصلاة .

وعلى المسلم أن يربط يأسه ورجاءه وحده، وفق هذا القانون القرآنى الجليل ﴿ مَا يَفْتُحُ اللَّهُ لَلْنَاسُ مِن رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴾(١).

ويعمد القرآن الكريم إلى إصلاح البواطن بأضواء التوحيد، فإذا تمت استنارتها صلحت الظواهر واستقامت على الطريق، ورأينا المؤمن أسرع شيء إلى أداء ما يُحبُّ الله وأسرع شيء إلى ترك ما يكره. .

يقول الله تعالى: ﴿ إِن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنهم بنيان مرصوص ﴾(٢) ويقول رسوله: « إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ».

نظام الصف في الصلوات الخمس وفي الجهاد، يفرض على المسلم، أن يتحرك بروح الجماعة كلها، وأن ينسى نفسه، وهو يتعاون مع غيره على إعلاء كلمة الله، وعلى القيام بحق الله . . .

والمقابل لهذا النظام المحكم هو سلوك القطيع! القطيع من الأنعام والأغنام، أو من الهمل والرعاع، الذين ينطلقون بروح الأثرة، أو لطلب الغنيمة، أو لطلب النجاة، فلا ترى في حراكهم إلا حب الحياة ولو داسوا الآخرين في الحصول عليها!!

ترى ما الذي يسود العالم الإسلامي اليوم، نظام الصف الذي يمليه حب الله؟ أم سلوك القطيع الذي يمليه حب الدنيا وكراهية الموت . . . ؟

ويقول الله تعالى : ﴿ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ (٣) .

عندما أحس أن ربى يحب الإحسان ، وأنه كتبه على كل شيء كما حدث نبيه الكريم، فإننى أرفض الفوضى ، والتقصير ، والعجز ، ولا أباشر عملا دينيا أو دنيويا، إلا تركت عليه طابع الإجادة والجمال .

إن الله الذي أعبده يكره التشويه ، والعبث ، والدمامة . إنه أحسن كل شيء خلقه . . .

فلأكن في هذه الحياة مثالاً، لترتيب الأمور، وتنسيق الأوضاع، وإحكام العمل..

<sup>(</sup>١) فاطر: ٢. (٢) الصف: ٤. (٣) البقرة: ١٩٥.

الغريب أن الأمة الإسلامية التي تزعم الارتباط بالله، والرغبة إليه، نموذج عالمي، لنقص ما يجب إتمامه، وإخراج السلع دون مستواها المطلوب، وإدارة الأعمال بطريقة همجية مفزعة.

والدواء قبل أن يكون في تمرين الأيدى على الإتقان يكون بإضاءة السرائر من الداخل بحب الله وحب ما يحبه !! ﴿ والله يحب المحسنين ﴾(١).

ويقول الله تعالى: ﴿ إِن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ﴾ (٢) . إنه تبارك اسمه يكره حب الظهور وحب الشهرة والإعجاب بالنفس والاستعلاء على الغير ، وقد رأيت هذه الأدواء ، تفتك بالأسر صغيرها وكبيرها ، وتنهض عليها تقاليد الرياء والخيلاء ، التي نشرت النفاق الاجتماعي ، وبنت عليه ما لا يحصى من عادات وأحكام . . .

وهذه العلل كلها تختفي مع الإخلاص ، الذي يجعل المرء يؤثر أن يكون جنديا مجهولا ، ومع التجرد الذي يجلو عن بصائرنا غشاوة الجاه المحبوب ، والثراء المطلوب!!

إن الرياء شرك، وقد رأيت الرياء هو العملة المتداولة في أغلب الميادين، وما أكثر السادة والقادة الذين غاب عنهم وجه الله، ورأوا في زحام الدنيا آلاف الوجوه الأخرى.

وفي عصرنا هذا، هبطت تقاليد الرياء من الطبقات العليا، إلى سواد الجماهير، حتى ليكاد المرء يسأل: أنسى الناس ربَّهم ؟

إن الإسلام أرسى التوحيد أو لا في القلوب، وجعله يمتد بعدئذ في دروب الحياة دون عائق. ودور الشريعة بعد رسوخ العقيدة، صوغ القوالب التي يتم فيها العمل الصالح، وتحديد ما نزل من أمر ونهي وحلال وحرام، ولا قيام للشريعة، إلا على مهاد راسخ من الإيمان بالله الواحد . . . !

والله سبحانه وتعالى هو الحاكم في ملكوته الواسع، يحكم ما يريد، ويحكم من يريد، قوله الحق وحكمه العدل، وعلينا السمع والطاعة والتسليم.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٤. (٢) النساء: ٣٦.

والكافرون بالله المنكرون لوجوده ، لا يعرفون له حكما ، ولا يلتزمون من أمره بشيء!

والمشركون به \_ أياكان شركهم \_ يحتكمون إلى غيره، ويمضون في الدنيا على هواهم. والجبهتان المسيطرتان على العالم الآن، تتواصيان بإهدار أحكام الله التي تقررت في الرسالة الخاتمة، بل إن بقايا أهل الكتاب من يهود ونصارى، تتناسى الشرائع التي لاتزال بين أيديهم، لم يمحها التحريف والإهمال . . .

والعالم الآن يقر العلاقات الجنسية المحرمة، مادامت برضا الأطراف الآثمة!

وكذلك أباح صنوف الربا، كما أباح أنواع الخمور ، وألغى القصاص في النفس وفي الأطراف ..

ووضع قوانين كثيرة من عنده بدل الشرائع النازلة من عند الله ...

ويكاد يكون تحكيم الله في عباده جريمة والنداء بذلك ضربا من المنكر!!

وظاهر من القرآن الكريم أن الله وحده هو الحكم ﴿ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ﴾(١)؟

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾(٢).

إن التوحيد كما أبنا نظام حياة، وللارتباط بالله الواحد آثار، تتناول الفرد والمجتمع والدولة، وكما نذهب إلى المسجد؛ كيما نسجد لله، نبنى المدرسة؛ لتعلّم دينه، ونبنى المحكمة؛ لتقضى بما شرع، ونبنى الدولة؛ لتوجه أجهزتها، كل شيء وفق مراد الله. .

وإشارة إلى الأدب النفسى، والأدب الاجتماعي والأدب العسكرى جاء في السنة «لا تمس النار عينا بكت من خشية الله. ولا تمس النار عينا غضت عن محارم الله. ولا تمس النار عينا باتت تحرس في سبيل الله».

إن هذه الأعمال الثلاثة انبجست من عين واحدة، من عقيدة التوحيد. هذه العقيدة

الأنعام: ١١٤. (٢) النساء: ٦٥.

التي تطوى في إطارها كل شيء وتتجه به إلى الله ﴿ قل إن صلاتي ونسكي ومحياى وماتي لله رب العالمين ﴾(١) .

تأملت في قصة الرجل المغرور صاحب الجنتين، الذي أغراه ثراؤه بالتطاول والكفر! فخذله الله، ودمر جنتيه، وأمسى بعد الغني هالكا، لا يجد أي شيء، وأخذ يصيح فيا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا (٢). سألت نفسى: بمن أشرك هذا الرجل مع الله؟ لم يسبق في سرد القصة اسم صنم معبود، أو جبار يعتز الأغرار بالانتماء إليه . .!

وكان الجواب العاجل: لقد كانت نفسه صنمه، وإلهه هواه!!

ليس من الضرورى، أن يعتمد الشرك على صورة تنحت، أو رئيس يتفرعن .. يكفى أن يكون المرء فارغ القلب من الله، فارغ الرأس من الله، مليئا بشهواته وحدها، يذكر دنياه، ويجحد آخرته، ينطلق في الدنيا انطلاق الوحش في الغاب، ما يسمع إلا نداء غرائزه وحسب.

## إذا لم يكن هذا كفرا فما الكفر؟

إن كشوف العلم الحديث، ارتقت بالفكر الإنساني، وجعلته أذكى، من أن يسجد لحجر، أو خشب، فهل عرف ربه، وسجد له، وارتبط به. واستعد للقائه؟ كلا.

وفي أطواء هذا الجهل، عادت جاهلية التفرقة العنصرية، وجاهلية استعباد أو استعمار القوى للضعاف، والغني للفقراء.

ولما كانت شعوب العالم الأول متمردة على الله، متقلبة بين الماركسية والصليبية، فإن القردة المقلدة في شتى القارات ترنو هي الأخرى لإحدى الجبهتين!

ولا إنقاذ إلا بيقظة إسلامية، تجعل التوحيد فلسفة حياة، وروح أمة ونموذج ارتقاء أدبى ومادى، لا شعارا أجوف، ولا دعوى تسىء إلى الحقيقة...

الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣ . (٢) الكهف: ٢٤ ـ ٣٤ .

## المحور الثاني

# الكون الدال على خالقه

نحن نعيش في زاوية ضئيلة من زوايا كون ضخم، بيد أن هذه الضآلة، لم تحجب عظمة الملكوت الكبير؛ لأن الأرض ومن عليها صنع الله الذي أتقن كل شيء.

وحين ننظر إلى أنفسنا، وإلى عالمنا المحدود، ندرك أن الخالق قدير حكيم عليم، لا منتهى لكماله، ولا حدود للثناء عليه!

إن ما غاب من خلقه عن وعينا أكبر مما أحسسنا وعلمنا، والأمر كما قال جل شأنه: ﴿ لَحْلَقَ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (١).

لكن ما دخل في دائرة وعينا، صارخ الدلالة على عظمة البديع الأعلى، شاهد صدق على أنه ذو الأسماء الحسني، والصفات العلا.

إن الجهاز الذي يخترعه أحد العباقرة، ينطق بعقل صاحبه، وشدة تألقه، وتستطيع أن تقول: إن المخترع الكبير ترك « بصماته » على جهازه لدرجة تبعثنا على الإشادة به والتنويه بفضله!

وبديع السموات والأرض - أى خالقها على غير نموذج سابق - أودع فى خلايا الأجسام الحية وفى ذرات الأجرام الميتة ما ينادى بعلمه وحكمته وبركته، وآلاء تتجدد ولا تتبدد، وأمجاد ومحامد تهتف بها خلائق لا تحصى ﴿ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون \* يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ (٢).

إن هذا الكون، هو المسرح الأول لفكرنا، وهو الينبوع الأول لإيماننا.

<sup>(</sup>۱) غافر: ۵۷ . (۲) الأنبياء: ۱۹ ـ ۲۰ .

والذهول عن الكون سقوط إنساني ذريع، وحجاب عن الله غليظ، وفشل في أداء رسالتنا التي خلقنا من أجلها، وعجز عن التجاوب مع وصايا القرآن التي تكررت في عشرات السور!!

﴿ إِن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبثُ من دابة آيات لقوم يوقنون \* واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ﴾(١).

وهذه الآيات قلّ من كثر مما نزل بمكة، وتأكد بالمدينة، لإيقاظ العقول النائمة، وتبصرتها بالدلائل المبثوثة في كل شيء تدل على الله، وتشرح أوصافه الجليلة . . .

إن التفكير فريضة إسلامية كما قال العقاد ، والمجال الأول للفكر مادة هذا الكون، كما أبان القرآن الكريم، وإن عجبنا لا ينقضي من تلكؤ الفكر في هذه السبيل.

وأعتقد أن الآفة التي أصابتنا، وأزرت بنا، جاءت من تأثرنا بالفلسفة اليونانية، وجرينا وراء خيالاتها، وأوهامها، بدءا من عصر الترجمة، إلى عصر الانحطاط العربي الأخير . .

إن أرسطو وغيره يرون أن المادة حقيرة وأن المحسوسات نازلة الرتبة، وإله أرسطو أكبر درجة من أن يفكر في الكون، أو أن يحيط علمه « الشريف » بجزئياته !!

إنه إله يتأمل في ذاته، ولا يدرى ما يقع في دنيا الناس! ولو درى لعلم أن ما يجرى في الأرض أثر لما ينشأ في السماء، فالمد والجزر من دوران القمر حول الأرض، والحر والبرد، واستطالة الظلال وانكماشها، من دوران الأرض حول نفسها، وحول الشمس، وتماسك النجوم في مداراتها نظام محبوك الصميم والأطراف عبروا عنه بقانون الجاذبية.

وإذا كان أرسطو قد تصور الألوهية على نحو قاصر معيب، فإن الحق جلّ اسمه كشف عن علمه الشامل بالكون كله ﴿ وعنده مَفَاتحُ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٣-٦ . (٢) الأنعام : ٥٩ .

إن القضية ليست قضية علم مجرد ونظرة سلبية ، إنها قضية إيجاد وإمداد ، كما ذكرنا آنفا ، وفي كل طرفة عين أو أقل ، تصدر ألوف مؤلفة من الكلمات التي تحكم الوجود وتسيره وتوجهه وفق المشيئة العليا ﴿ ولو أَنَّما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ﴾(١) .

ونخلص من ذلك إلى أن الـذهول عن الكون ودراسته، باب إلى الجهل والضلال، وأن الإسلام يبنى المعرفة على البصر العميق بالكون، والبحث المستمر فيه، وأن انطلاق العلم بعيدا عن هذا المجرى، انحراف إغريقى وليس نهجا إسلاميا، وأن الذين مالوا مع هذا الانحراف أضروا الإسلام ورسالته.

وقد كتبت في مكان آخر أعيب على نفر من المسلمين الأوائل انخداعهم بفلسفة اليونان، وعكوفهم على ترجمتها، وشغل الجماهير بما فيها من خير قليل، وشرّ كثير!!

كما عبت على هؤلاء النفر أنهم لم يكلفوا أنفسهم بترجمة الفلسفة القرآنية، في المعرفة والأخلاق والمعاملات، وقبل ذلك في شرح الوحدانية الرفيعة، التي جاء بها القرآن العزيز.

إن هذا التقصير ضر عالمية الرسالة الخاتمة ، وعكر تيار الفكر عندنا .

ولنذكر في صراحة أن وثبات العلم الحديث إنما تمت مع إدمان النظر في الكون، والاغتراف من الأسرار، والقوى المودعة فيه وهذا هو نهج القرآن الواضح من آيات النظر الكثيرة ولكن فقر الحضارة الحديثة في القيم الرفيعة وإفلاسها العقائدي حوَّلا النجاح العلمي إلى تهديد للإنسانية، وضياع لمستقبلها.

ونحن هنا نريد إنصاف أنفسنا وديننا وتراثنا مستندين إلى نصوص كتابنا وحده.

إن الكون \_ في الفلسفة القرآنية \_ نفيس القيمة ، غال عند صانعه!

لا لأنه بذل فيه جهدا، أو دفع فيه ثمنا كلا ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (7).

إن غلاءه راجع إلى دلالته على خالقه، فقد بني لبنة لبنة بالحق، وانتظمت أرجاءه

قوانين محكمة ، تجلى فيها المجد الإلهى في أبهى صورة ﴿ ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمّى .. ﴾(١).

ولن يحسن معرفة الله، امرؤ يعمى عن سنن الحق، ولن يخدم رسالات الله جهول بهذه السنن، وإنه لمن المزعج أن يعيش سواد المؤمنين في هذه السنين العجاف مسخرا في الأرض، والمفروض أن الله سخّر له ما في السموات وما في الأرض!!

وقد لفتنا القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى عظمة الخالق في كونه ؛ كي نزداد به إيمانا وله إذعانا. تدبر قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَمَاءُ مَاءُ بِقَدْرُ فَأْسَكُنَاهُ فِي الأَرْضُ وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لقادرون ﴾ (٢) .

يقول العلماء: إن أربعة أخماس الأرض مغمور بالماء، والأرض كرة كالقمر، وعندما نتصور أربعة أخماس السطح الدائرى موارًا بالماء، مستقرا في الفضاء لا ينسكب عن يمين ولا شمال، مقوسا لا مستقيما كما نألف في مقادير المياه المستعملة بين أيدينا، عندما نتصور ذلك نتساءل حتما: كيف يقع هذا ومن يمسكه؟؟ إن الله هو الذي أسكنه في الأرض وكف أمواجه عن الانسياب هنا وهناك . . .

ودورة المياه بين الأحياء جديرة بالنظر، فنحن نشرب، ودوابنا تشرب، وزروعنا تشرب، نشرب كلنا من الأنهار والينابيع التي جاء بها السحب الهامية القادمة من البحار الكبرى، ثم تذوى الأجسام والزروع، ويتسرب ما بها من ماء، عائدا من حيث جاء سالكا ألف فح ؛ ليتكون مرة أخرى سحبا وأمطارا وينابيع وأنهارا، وهكذا دواليك تبقى الحياة مع قدر مضبوط من الماء لا يزيد ولا ينقص . . .

وقد أشار القرآن إلى هذه الدورة المتجددة في قوله ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم \* وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين \* وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون ﴾ (٣) .

ولنتجاوز حديث الماء إلى حديث الظلال والأضواء! إننى عندما أسمع القرآن الكريم يتحدث في هذا الموضوع، أشعر كأن الله سبحانه يعلم روعة ما صنع \_ ولله

الأحقاف: ٣. (٢) المؤمنون: ١٨. (٣) الحجر: ٢١ - ٢٣.

المثل الأعلى \_ ويحدثنا عنه ؛ لنعجب ونسبح ونسجد ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكُ كَيْفُ مَدَّ الظُّلُّ وَلُو شَاء لِجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ﴿ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ﴾ (١) .

ثم بعد حديث الظل وتقلصه وامتداده، يجيء حديث الليل والنهار ﴿ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ﴾(٢).

تابعت ظلال الأشياء في أوقات كثيرة وأنا هابط من الطائرة، وهي لما تستقر على الشرى، وظلها يسابقها أو هي تسابق ظلها! قلت: أين كان هذا الظل ونحن في الجو؟ لقد شاهدت ظلال الجبال، وظلال السحب القريبة، أما السحب العالية فلم أشهد لها ظلا، يبدو أنه ليس هناك ما يمسك الظل المتبدد في الفضاء!!

لكن ظل الأرض السابحة في جو السماء يجدما يمسكه، فوجه القمر يتشكل هلالا، وتربيعا، وبدرا، حسب ما يستقبل من هذه الظلال . . .

وقرأت قوله تعالى : ﴿ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سبجدا لله وهم داخرون  $(^{(n)})$ . وقوله : ﴿ ولله يسبجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال  $(^{(3)})$ !!

إن الحي القيوم يهب لكل ذرة في الكون وجودها، فهي عانية له، مائلة إليه، خاضعة بين يديه، وهي في الصباح والمساء طوع أمره مستكينة لسلطانه الأعلى!

فهل من الرشد استصغار هذا الملك، واستدبار روائعه وآياته؟ إن الجهلة بالكون يحقرون عظيما، ويتنقلون في أرجائه كما يتنقل الفلاح بين معامل الكيمياء، ومراصد الأفلاك، ومصانع الذرة . .

ويمكن أن أسيغ من عبيد البقر أن يجهلوا الكون وربه، ولكنى لا أسيغ أبدا من أتباع القرآن أن يعيشوا عجزة محجوبين، بين أسرار الكون وقواه، وما أودع الله فيه من مرافق ومنافع! كيف وفي الصفحات الأولى من كتابهم: ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾(٥) وقبل ذلك نداء عام للإنسانية كلها، أن تعرف ربها وما قدمه للبشر من ثروات وخيرات.

 <sup>(</sup>١) الفرقان : ٤٥ ـ ٤٦ . (٢) الفرقان : ٤٧ . (٣) النحل : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١٥ . (٥) البقرة: ٢٩ .

﴿ يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴿ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ... ﴾(١).

ولست أرد إلى الفكر اليوناني وحده، ما أصاب العقل الإسلامي من عوج، إن هناك نوعا من التدين يفهم الزهد في الغاجلة على أنه كراهية الحياة، ويفهم الزهد في العاجلة على أنه الجهل بها أو العيش على هامشها . . .

وفي الأعصار الأخيرة شاع هذا النوع من التدين ، فشان الدين والدنيا معا، وألحق بالمسلمين هزائم رهيبة في معاشهم ومعادهم على سواء!

ما تقول في شخص يقطع يده، لأنها قد تقترف إثما؟ إنه لن يستطيع بعد ذلك أن يفعل خيرا. وقد روى الجاحظ أنه لقى رجلا شاحبا معلول البدن فسأله ما به؟ فقال له: فكرت فيما تجره الشهوة الجنسية على صاحبها من انحراف وشر، فذهبت فاختصيت! وفقد الأحمق القدرة على الحياة كلها بهذا الحل! إن بعض المتدينين ارتضى هذا المسلك، وعاش في زاوية ضيقة من الكون الواسع، إيثارا للراحة، أو السلامة، أو البعد عن الفتن، أو الاستعداد للآخرة . . .

وترك ميادين الحياة يعربد فيها الآخرون ! ينشرون أهواءهم، وينصرونها .

ليس هذا فكرا إسلاميا قط، وإن أمسى فكرا عاما بين جمهرة المسلمين الذين يحيون غرباء ضعفاء في أنحاء العالم.

إن انفتاح المرء على الكون وفقهه لما فيه واستمكانه منه، هو التوجيه القرآني الأوحد لجملة العقائد والمعالم، التي يقوم الدين عليها . .

هل هناك مخلوقات صنعها إله غير الله ؟ هل هناك إله خلق الحيوان ، وآخر خلق الإنسان؟ هل خالق الشمس غير خالق الأرض؟ إن وحدة الكون في نظامه وغايته قاطعة في أن الخالق واحد! ولذلك يقول جل شأنه : ﴿ خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم \* هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ﴿ (٢) ؟

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۱\_۲۲ . (۲) لقمان : ۱۰\_۱۱ .

و بهذا المنطق السهل القريب تتقور عقيدة من أركان الدين. .

وعندما يتساءل المرتابون عن إمكان البعث بعد الفناء، يسوق القرآن أدلته الكونية الدامغة ﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج \* والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج \* تبصرة وذكرى لكل عبد منيب \* ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد \* والنخل باسقات لها طلع نضيد \* . رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ﴾ (١) .

نعم كذلك الخروج! ليس الإحياء الثاني أصعب من الإحياء الذي ترون صوره بين أيديكم في كل آن!!

إن إيقاظ الغافلين، وإشعارهم بخطورة ما هم فيه من جحود وكنود، وإلهامهم النجاة من مواطن العطب، يتم بعد عرض سريع خاطف لآيات الله في ملكوته والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين (٢). وهكذا ترى مشاهد الكون، هي الدافع إلى الإيمان، الباعث على التوحيد، القائد إلى التوبة، الناقل من الهلاك إلى النجاة.

بل إن القرآن يمهد لدعاء الله وحمده، بذكر إبداعه للقارات، وبثه للعمران في جنباتها، وتكريمه للإنسان صورة ومعنى، وهو يتنقل في أقطارها ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين \* هو الحيّ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ﴾ (٣).

ماذا حدث بعد أن فقد الإيمان مصادره الكونية ؟ وتوجيهاته القرآنية ؟ تحول إلى فكر غامض وغيبيات مبهمة واستدلالات فلسفية نظرية ميتة .

والواقع أن الخلوف التي زحمت أرض الإسلام في العصور الأخيرة، كانت تعتمد على التقليد، أكثر من الاعتماد على الجهد العقلي القائم على ملاحظة الكون ودراسته.

<sup>(</sup>۱) ق : ٦- ۱۱ . (۲) الذاريات : ٤٧ ـ ٥٠ . (٣) غافر : ٦٥ ـ ٦٥ .

ولو أن المسلمين هم الذين يسكنون الأرض وحدهم، لوقع تقصيرهم على أم رأسهم، ولَلَعَقُوا المرُّ من معاصيهم الفكرية والخلقية! لكن الأرض تعمرها أجناس وملل شتى، فإذا سكنوا وتحرك غيرهم، وإذا تقوقعوا داخل أنفسهم، على حين انطلق غيرهم، وأثاروا الأرض، وعمروها أكثر مما عمروها، فالنتيجة أن الإسلام نفسه يتخلف، وتلحقه هزائم شائنة!

وذاك ما حدث! عكف المسلمون على كتب ميتة، أملاها تدين مغشوش، ولم يقرءوا سطرا من كتاب الكون المفتوح، وأصموا آذانهم عن نداءات القرآن المتكررة بدراسة آيات الله في الكون، فوقفنا حيث وصل بنا الأسلاف الراشدون، ومضى غيرنا يطوى المراحل، فسبق سبقا بعيدا!!

قد تقول: إذا كان الآخرون قد أحسنوا دراسة الكون، واستغلوا هذه الدراسة في دعم حضارتهم، فلماذا لم يؤمنوا بالله بعد ما رأوا آياته في كل شيء ؟

ونجيب بأن استقراء عقائد المفكرين ـ كما أثبت العقاد ـ يدل على أن جمهورهم مؤمن . ولكنه إيمان عام بوجود الله وعظمته ، أما تحول هذا الإيمان إلى صلاة وتسبيح وصيام واستغفار فلا سبيل إليه إلا بالوحى ، وأنّى لهم هذا الوحى ؟

### إن المسلمين ظلموا دينهم مرتين:

مرة بسوء التطبيق، ومرة بالعجز عن التبليغ.

سوء التطبيق عرَّض الدين نفسه للتهم حتى قيل : إنه ضد الفطرة والحرية والعقل.

والعجز عن التبليغ أبقى جماهير كثيفة في المشارق والمغارب ، لا تدرى عن الإسلام شيئا يذكر.

ولنترك هذا الاستطراد الموجع ولنعد إلى الدراسات الكونية المهملة، وإلى توجيهات القرآن المعطلة، إن الله أباح للبشر كافة ارتفاق الأرض والمشى في مناكبها واستخراج كنوزها، يستوى في ذلك المؤمنون والكافرون!

فما الحال إذا نشط الكافرون وكسل المؤمنون؟ ما الحال إذا كانت أيدى غيرنا لبقة في الفلاحة والصناعة والتجارة والإدارة، وكنا نحن مكتوفي الأيدى في تلك الميادين كلها؟

أينتصر الإيمان بهذا التبلد العقلي والتماوت المادي والأدبي؟؟ أم يدركه الخذلان في كل موقعة؟ إن الواقع الأليم يتكلم فلنسكت نحن.

كم يغيظني أن يكلف الأنبياء بصناعات الحديد، وأن يطالبوا بتجويد آلات الحرب وإتقانها وأن يتعلم الصالحون الرمى وإصابة الهدف وأن يكونوا خبراء ببناء الحصون وتشييد الاستحكامات العسكرية . . إلخ بينما صالحونا لا يدرون عن ذلك شيئا .

إن إصابة الأهداف من الأرض إلى الأرض، أو من الأرض إلى الجوّ، أو من البحر إلى الجوّ، أو من البحر إلى البر . . إلخ تتطلب علوما كثيرة من طبقات الأرض، إلى طبقات الجوّ، ومن الهندسة إلى الطبيعة، والكيمياء، والفلك.

أكان داود يعبث عندما قيل له ﴿ اعمل سابغات وقدّر في السّرد ﴾ (١) .

أكان ذو القرنين يعبث، عندما أوقد الأفران، وصهر المعادن، وأقام خطا من الحصون المنيعة؟

أكان محمد الفاتح يعبث عندما سير السفن على اليابسة وأكمل الحصار على خصومه؟

إن الذين يحسبون علوم الكون والحياة علوما طفيلية على دين الله، ويظنون العبادة حمل السبح وتحريك حباتها بكلمات جوفاء ناس عميان لا وزن لهم ...

فلا تغرنك أيد تحمل السبحا

« مستضمفون صغار لا حلوم لهم »

منهم، فلم ير فيها ناظر شميحا

لو تعقـل الأرض ودت أنها صفـرت

ولن يبصر المسلمون الطريق، إلا إذا عادوا إلى الفلسفة القرآنية العملية، وفقهوا قوله تعالى: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز ﴾(٢).

وتذييل الآية الكريمة باسمين من أسماء الله الحسني، يدلان على القوة والعزة، فيه إشارة لأولى الألباب، إلى الوسائل التي تتيح الغلبة والعلو، وإشارة أخرى إلى أن

الحق لا ينتصر بالحماس الجاهل . . فمن فقد عدالة المبدأ وخبرة القدير المدرب فلا يلومن إلا نفسه . .

وفى القرآن الكريم حديث عن آلاء الله المبذولة لسكان الأرض كلهم، في مساكنهم ومآكلهم . . وحلهم وترحالهم! هي نعم يمرح فيها المؤمن والكافر ﴿ كلا نُمدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ﴾(١) .

وقد تأملت في هذه الخيرات المشاعة فوجدت التأخر العلمي والمادي قد قلل حظوظ المسلمين منها وكأنما خلق الله الأرض لغيرهم!!

نقرأ قوله تعالى: ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ﴿ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ﴿ (٢)

هذا مَن على أبناء آدم كلهم، بما يسر الله لهم من خير، وأتاح لهم من تمكين، بيد أنى أنظر فأجد أنصبة المسلمين متضائلة من هذه النعم المبذولة، وأجد أيديهم مغلولة، أو مشلولة في تصريف هذه القوى!

في شرق العالم الإسلامي وغربه، رأيت مدنا، وقصورا، وجسورا، وطرقا، ومحطات، ومطارات، شادها الأجانب ونحن ننظر!

من الذي ينسج السرابيل التي تقي الحر والسرابيل التي تقي البأس؟

من الذي حول جلود الأنعام إلى حقائب وبيوت تصلح للسفر والإقامة؟

من الذي شاد المصانع الكبيرة لنسج الأصواف والأوبار والأشعار، ونقلها بالبواخر الضخمة إلى شتى الأقطار؟

إنني دهش لأن آيات القرآن لا تجد من يعيها!

إن دراسة الكون، نهج قرآني واضح، لبناء الإيمان أولا، ولدعمه وحراسته ثانيا،

ولمنافع البشر ومتاعهم ثالثا، ومع ذلك فإن أجيالا كثيفة غلّقت مشاعرها دون هذه الدراسة . .

أحيانا أسمع قوله تعالى : ﴿ .. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ﴾(١) . ثم أقول : هل نظرنا؟ ولماذا كان نظر غيرنا أطول وأعمق ؟

وأسمع قوله تعالى: ﴿ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونُفَضِّل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ (٢).

ثم أقول: هل عقلنا؟

وتنطلق صيحات مدوية عن سياسة التنمية، ومضاعفة الإنتاج، وعن استغلال الثروات القومية! لكن هذه الصيحات ليس وراءها إيمان حقيقى! إنها جزع من الفقر الحاضر، ووجل من نتائجه، وسيبقى هذا الفقر، حتى ترتفع النفوس إلى مستوى الإيمان، وتحسن التعامل مع توجيهات القرآن.

إن الأوروبيين والأمريكيين كانوا أقرب إلى الفطرة الصحيحة، عندما تركوا عقولهم العنان، تبحث في الكون، وتفيد من كنوزه وما أودع الله فيه من قوى . .

وكنا نحن أبعد عن الفطرة التي هي لباب ديننا عندما فتنتنا فلسفات سخيفة لا خير فيها! وعندما استمعنا إلى بعض المتدينين الهاربين من الحياة الفاشلين في ميادين الفكر والإنتاج والسلوك، فأسأنا إلى كتابنا ولم نحقق غاياته الكبرى . . .

الإيمان ــ كما يفهم من القرآن ـ قدرة على الحياة في جميع دروبها، قدرة علمية ومادية يصحبها تطويع كل شيء لإرضاء الله وابتغاء وجهه.

أما الحفاة الذين يصرخون بتطبيق الإسلام على الأرض، تاركين غيرهم يرجمهم بقذائفه من الجو، فهم قطعان بينها وبين الإسلام شوط واسع.

ولنلق على الموضوع كله نظرة أوسع فيما يلى . . .

الأنعام: ٩٩. (٢) الرعد: ٤.

# سياحة فكرية الروحانية في الإسلام : حقيقتها وآفاقها

في سياحة فكرية جادة ، ألقيت نظرة سريعة على الكون الذي نحيا فيه ، وعلاقة هذا الكون بالله الذي أنشأه من الصفر ، وأبرزه من العدم .

كانت النظرة تجمع بين المتقابلات البعيدة، وتتحير فيما توحى به من دلالات . .

فى عالم المسافات والأرقام، نظرت إلى القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، والشمس وتوابعها تسبح فى فضاء ملىء بالمجرات، مشحون بألوف من الأفلاك . . .

إن أبعاد هذا الفضاء الرحب لمّا تكتشف، بيد أن هناك إجماعا علميا على أن هذا الكون ضخم ضخم، وأنه يتجاوز كل الظنون في سعته ودقته!

قلت : فما شأن خالقه ؟ وما مدى عظمته ؟ إننى لست أحمق حتى أتخيل الأرض الها، وهي ذرة محدودة في وجود مطلق، أو أتخيل ما فوقها إلها، وهو في شروقه وغروبه محكوم بقدرة أعلى . . .

وتذكرت قوله تعالى: ﴿ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾(١).

إن ما علانا وما دوننا من ظلمة ونور، وحركة وسكون، يمضى إلى مداه بأمر الله لا يخرج عنه أبدا.

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٤ .

قلت وأنا أتتبع عجائب القدرة العليا: ذاك بالنسبة إلى غيرنا فما الأمر بالنسبة لنا نحن؟

وكان الجواب أن الذي يضبط آفاق السماء، يضبط في الوقت نفسه، اندفاق الدماء في عروق خمسة مليارات من البشر تسكن كوكبنا.

ويضبط شبكات الأعصاب في الأجسام، وهي تستجيب لأوامر المخ الصادرة، بما ندري، وما لا ندري من توجيهات، ويضبط في الوقت نفسه عصارات الحياة السارية في كل نبات ارتفع على ساق، أو امتد على الأرض . . .

إن الإله الذي يدير أجرام السماء، فلا يزيغ جرم عن مداره، يدبر في الوقت نفسه أجهزة الحياة في كل طائر يطير بجناحيه، وفي كل دابة تمشى على بطنها، أو على رجلين أو على أربع، وفي كل جرثومة تدق على البصر العادى لضالتها، ولكنها قد تصرع العمالقة بما تحمل من أذى!!

إن الله خلق الناس ليعرفوه غير أنهم ما قدروا الله حق قدره، ولو أنهم قدروه حق قدره لعلموا أنهم ما يسمعون ولا يبصرون إلا بما ركب في وجوههم من أسماع وأبصار تحيا بإيجاده وتبقى بإمداده ﴿ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ﴾(١) وعيب الحضارة الحديثة، أنها تكتشف الأسرار العظيمة، ثم تقف حيث يجب أن تنطلق . .

لقد أدركت أن المخ البشرى يقود أجهزة الحياة في الجسم الإنساني، وأن تلافيفه المبهمة، تصنع الصحة والمرض والذكاء والغباء، وأن ألف حاسب متطور، تعجز عن أداء و ظائفه!

ثم ماذا؟ ينتهي أمر المخ، وكأنه رطل من اللحم، يبيعه جزار!

أما التساؤل الواجب: من صانع هذه الأداة العبقرية؟ ومن الذي يتعهدها في دماغ الطفل حتى تنمو في كيان عبقري ملهم؟ أو في كيان فران يبيع الخبز؟ وهي على الحالين تقوم بوظائف معجزة!!

لا يهتم الماديون بشيء من هذا؛ لأنهم لا يهتمون بما يصلهم بالله!

وأولو الألباب يرفضون هذا المنطق، فدقة الجهاز تدل على عظمة صانعه، وروعة الملكوت تصرخ بإبداع صاحبه.

وكل علم لا يقود إلى الله يجب وضعه في قفص الاتهام، فكيف إذا كان هذا العلم حجابا دون رب العالمين ؟؟

وكتأبنا العظيم، يجعل النظر في الكون دليل الإيمان، ومع سعة النظر وعمقه وصدقه، تكون معرفة الله، فالعارفون بالله يستمدون معرفتهم، من قراءة آيات الله في الكون وفي الإنسان ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾(١). وشواهد ذلك في القرآن كثيرة ولا مكان لإثباتها . .

## ارتباط الذكر والدعاء بمشاهد الخليقة في الأرض والسماء:

ولكننا ننظر إلى السُّنَّة الشريفة لنرى كيف يرتبط الذكر والدعاء، بمشاهد الخليقة في الأرض والسماء، والليل والنهار.

تدبر هذا الحديث الصحيح: كان النبي عليه إذا آوى إلى فراشه يقول: « اللهم رب السموات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزّل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنّا الدين واغننا من الفقر» (٢)!!

وهاك دعاء آخر للنبي الذي لم يعرف التاريخ نظيرا له في العبودية والتبتل وغمر المحاريب بالمشاعر النابضة، والأنفاس الطاهرة والأداء السهل المعجز . . !

« الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي منّ على فأفضلَ، والذي أعطاني فأجْزل، الحمد لله على كل حال.

<sup>.</sup> ٥٣ : فصلت : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ٢٠٨٤ رقم ٢٧١٣ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / ما يقول عند النوم وأخذ المضجع واللفظ له، أبو داود جـ ٤ ص ٣١٢ رقم ٥٠٥١ الأدب/ ما يقال عند النوم.

« اللهم ربُّ كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار »(١).

وفي حديث آخر: كان رسول الله يقوم في جوف الليل فيقول:

« نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم ، لا يوارى منك ليل داج، و لا سماء ذات أبراج و لا أرض ذات مهاد، تعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور (Y).

إن حقيقة الدين عندنا ، تمزج بين الكون والحياة ، والإنسان والسلوك ، والعلم والتربية ، والذكر والدعاء . . . !

وإحساس المسلم أن الله بكل شيء محيط وبكل شيء بصير، وعلى كل شيء شهيد، وأنه يجير ولا يجار عليه، ويحكم فلا معقب لحكمه . . إلخ . هذا الإحساس يترك أثره على قوله وفعله، وجده وهزله، ورضاه وغضبه، أو بإيجاز يخط له خطا واضحا في شئون الحياة كلها .

هذا الكلام بحاجة إلى فضل إيضاح، فإننا مجبولون على حب الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة . . . وهذا الحب يهيمن على مآربنا وأنشطتنا!

فمن انحصر في هذا المتاع ، نسى ربه وآخرته، ومن ضبطه بقيود الإيمان، ولقاء الله، استقام على النهج .

إنني أحيانا أغشى مجالس بعض الشباب، أو بعض التجار، وأتسمع ما يدور فيها من أحاديث، فلا ألمح إلا استغراقا في المستقبل القريب واللذة العاجلة.

الحديث عن الأسعار والسلع والغلاء والرخص، أو الحديث عن الرواتب والدرجات والترقيات . . الكل مشدود بحبال وثيقة إلى شواغل الدنيا، لا يعدوها أبدا إلى ما بعدها، ولا يرقى منها، إلى مصرف أمورها، مالك زمامها . .

تذكرت قوله تعالى: ﴿ فأعرض عَن مَّن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴿ ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴿ (٣) .

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ٤ ص ٣١٣ رقم ٥٠٥٨ الأدب/ ما يقال عند النوم.

<sup>(</sup>٢) الأذكار للنووي ص ١٢٣ . ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) النجم: ٢٩\_٠٣ .

الاهتمام بالدنيا حق على أن تكون وسيلة إلى ما وراءها ، أما الانكباب عليها والغفلة عما سواها فضلال بعيد.

وصلتنا بالله تصح وتقبل عندما تبلغ من القوة مستوى يعلو الغرائز المهتاجة ويغلب الغفلة الغامرة!

يجب إذا رأينا الكون أن نرى قبله أو معه من كوّنه، والعالم المعاصر تضافر فيه الشرق والغرب على إظهار الأسباب، وإسدال ستار على ربها، كأنه لا وجود له، أو لا عمل له، وكأن هذه الأسباب هي الفاعل الحقيقي وما عداها وهم . . . وهذا ضلال بعيد!

إن لقانون السببية احترامه، والناس يزرعون ليحصدوا، ويتنزوجون لينسلوا، بيد أن هذه الوسائل مفاتيح للقدرة العليا، أو هي أغطية تتحرك القدرة تحتها ...

قال الإمام النووى: روينا فى الصحاح عن زيد بن خالد الجهنى قال: «صلى بنا رسول الله على الله على الصبح فى أثر سماء ـ سحب وأمطار ـ كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم بما قال! قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر! فأما من قال .. أمطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بى مؤمن بالكواكب (١) .

ونسارع إلى بيان المراد في هذا الحديث، إن الذاهلين عن الله المنكرين لسوقه الرياح وتصريفه للسحاب المسخر بين السماء والأرض يقولون: جاءتنا الأمطار من هبوب الريح الفلانية ووقوع تقلبات جوية! وهؤلاء لا إيمان لهم!

أما من يعرفون الله، ويرون الرياح والسحب، علامات على قدرته، ودلالات على إرادته، فهم لا يكفرون إذا قالوا: أمطرت السماء الأرض، وأنبت الربيع البقل، وأنضجت الحرارة الفاكهة . . إلخ .

المهم أن نعرف الفاعل الحقيقي، ونتجه إليه بالشكر حين يعطى، ونقف بساحته ضارعين حين يرجئ ويبتلى . . .

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١ ص ٨٣ رقم ١٢٥ إيمان / بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .

ترى ما موقف المحبين لله بإزاء ما يملأ الدنيا من جفاف وذهول ؟ :

البعض يضيق ذرعا بالانصراف عن الله، والوقوع في مساخطه، ويقرر النجاة بنفسه، فيؤثر العزلة، ويرى الموقف السلبي أنجى . . وهؤلاء ـ على ما بهم من خير يشبهون من يكره أماكن التدخين فيجرى بعيدا عنها، تاركا غيره يعكر الجوّ، ويحرق صحته وماله، ويزكم الأنوف بنتن التبغ المتصاعد.

قد تقول: بل الأمر فوق ذلك! إنه ليس انتقالا من جو وبيء إلى جو نقى، إنه فرار بالدين والعرض، من مكان يفتك بالدين والعرض!

أين يستقر المؤمن بين أناس تتحرك في أجسامهم الضغائن والمآرب الرخيصة؟ يَخْتَل هذا ذاك، ويخدع ذاك هذا، وكأنهم المعنيون بقول الشاعر:

## إنما أنفس الأنام سباع يتهارشن جهرة واغتيالا !

أين يستقر المؤمن في مجالس تفيض باللغو والإثم، كأن حديثها بغام هابط، لا تسمع إلا النميمة والغيبة والاستطالة في الأعراض، وتكبير الصغار، وتصغير الكبار؟

أين يستقر المؤمن بين تقاليد سائدة، تفرض الزلفي والمداهنة ـ لأصحاب السلطان، وتفرض الاستهانة والازدراء بالضعفاء والفقراء؟

أين يستقر المؤمن بين أقوام قلما يذكرون الله، ويلهجون بمحامده وهداياه إلى خلقه، وما أكثرها، فإذا أصابهم حرج كان لهم عويل النساء وإياس الهلكي.

إنه لا حديث أبدا عن لقاء الله، وهو حتم! ولا عن عقابه وثوابه ولابد منهما!

### هل عزلة المؤمن هي الحل؟:

خير للمسلم أن يفر بدينه، وينأى بنفسه ويعتزل هذه الطوائف كلها ..

وإذا كان لإيمانه ضوء شمعة فليحافظ عليه حتى لا تطفئه الظلمات السائدة.

وأجيب : بأن شيئا من هذا لا يبيح العزلة، وقد قالوا : إن ظلمات القطبين كلها، لا تستطيع إطفاء شمعة، ولا يجوز لأهل الخير، أن يلوذوا بالفرار، إذا طفح الشر.

المرء الصالح الذي يلوذ بالفرار اليوم، إنما يمهد لشر قد يجتاحه غدا، أو هو سيجتاح حتما أولاده بعد غد ...

إن الإسلام يرفض الفرار من الزحف، وهو قد يرخص به إذا كان استئناف اللصراع واستمكانا من الهجوم ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرِّف القتال أو متحيِّزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ (١).

إننا قد نبيح عزلة مؤقتة يحصن المرء فيها نفسه ويسد الثغور التي ينفذ منها عدوه، حتى إذا قوى واستكمل الأهبة خرج منازلا لأعداء الله، ومعليا شعار الحق.

أما أن تقرر طوائف من المسلمين التقوقع، أو التجمع على أوراد خاصة وحسب، فهذا هروب من الواجب ونكوص على الأعقاب لا يساغ فيه عذر.

إن المرء قد يستجم ليعاود الكدح! أمَّا الاستقالة من الوظيفة فقضية أخرى.

وربما تعلل المعتزل، بأنه سيكون أهدأ بالا، وأرق روحا، وأدوم ذكرا لله ، وهذا تعلل مرفوض ؛ فإن تعريف الجاهلين بربهم، وتذكير الناسين بولى أمرهم ونعمتهم ، أهم وأجدى من صفاء النفس وهدوء الأعصاب . . .

يجب أن نعرف حقيقة الدين الذي ننتمي إليه ، إن تذكير الناس بالله هو قمة الذكر المطلوب . وتوقيفهم عند حدوده ، وتبصيرهم بحقوقه ، واقتيادهم بوحيه ، هو صراخ بذكره ـ جل شأنه ـ إذا كان هناك من يكتفي بالتأمل السلبي والاستنارة الباطنية .

والأمر يحتاج إلى شرح طويل . . . فإن فساد الأديان القديمة جاء على أيدى رجال، اكتفوا بالعيش على هامش المجتمع، واستثقلوا أعباء المجاهرة بالحق، وجبنوا عن مقاومة المبطلين، وقالوا نتركهم في حيرتهم، ونرضى بما أتيح لنا من رشاد . . . !!

هذا الصنف من الناس، هو الذي قال للآمرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر:

﴿ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ... ﴾ (٢) .

وسواء كان هذا التساؤل عن بلادة أو يأس فإن مصير هذا الصنف لا يشرف ولا يطمئن ، بل إننا نوجل من هذا المصير حينما نقرأ قوله تعالى : ﴿ فلولا كان من القرون

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٦. . (٢) الأعراف: ١٦٤.

من قبلكم أولو بقيَّة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتَّبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ﴿(١) .

ومعنى هذه الآية يؤكد المعنى المستفاد من الآية الأخرى ﴿ فلما نسوا ما ذُكِّروا به أنجينا الذين ينهون عن السُّوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ﴾ (٢).

الله يعلم بسرائر الساكتين عن مناصرة الحق ومقاومة الباطل: هل هي سلبية خور وقهر؟ مع رفض باطني للعوج السائد؟ أم هي قلة اكتراث وسوء تقدير للعواقب؟

ليكن هذا أو ذاك، فإن ترك الضلال ينفرد بزمام الحياة ينتهى حتما بضربة من القدر لا تبقى ولا تذر ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ (٣) .

ولنتدبر الجملة الأخيرة في الآية! إنه قال: ﴿ وأهلها مصلحون ﴾ ولم يقل وأهلها صالحون ﴾ ولم يقل وأهلها صالحون ؛ لأن الصلاح الشخصي المنزوى بعيدا، لا يأسى لضعف الإيمان، ولا يبالى بهزيمة الخير، صلاح لا قيمة له ولا خير فيه! كن صالحا مصلحا وراشدا مرشدا . . .

أمًّا أن تجلس بعيدا تنتظر النتائج، وتستسلم للواقع فلا . . . !!

وفهم القرآن الكريم لا يخضع للمصطلحات التي جدت بعد نزوله قديمة كانت أو حديثة ، ونحن نأبي وصف الإسلام بأنه مادي أو روحي مثلا ، وإنما نستوحي الحكم الجامع من جملة النصوص المقررة في الكتاب والسنة . . !

فالله سبحانه خالق العالم، ومديم وجوده، ومدبر أمره! وقيام كل شيء بالله على أنه الأول والآخر والظاهر والباطن حق لا ريب فيه.

بيد أن هذا لا يعنى بتة فلسفة وحدة الوجود، كما روجت لها بعض الأديان الأرضية أو السماوية . .

والإيمان بأن الحياة الأرضية ممر لا مقر ، وأن لقاء الله لابد منه ، وأن الإعداد لهذا اللقاء مطلوب ، كل ذلك لا يعنى الزهادة في الدنيا ، وقلة الاكتراث بنصيبنا منها ، أو قدر تنا عليها !

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۱ . (۲) الأعراف : ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) هود : ۱۱۷.

والمحجوبون عن رؤية آيات الله في الأنفس والآفاق نماذج رديئة للإسلام، وفتنة عنه ولو أطالوا القراءة وتحريك الشفاه!

إن المتماوتين في زحام الحياة، الخاملين في معركتها الكبرى هم أشخاص مرضى، ولا يهب لهم نعمة الصحة، أن يكون لهم نسك أو تَخَشُّع . .

العمى غير البصر ، والظلمة غير النور ، والظل غير الحرّ ، والحياة غير الموت ، كما قال تعالى : ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير \* ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحَرُور \* وما يستوى الأحياء ولا الأموات . . ﴿ (١ ) .

وإنه لعجيب أن ينتمى إلى الإسلام أناس، ليس لهم نور يمشون به ، لا نور من عقل كشّاف أو من يقين ملهم ، كل ما يربطهم بالإسلام ، قراءة لا فقه فيها ، وعبادة لا عمل معها . البعيدون عن الإسلام غزوا الفضاء ، ووضعوا أقدامهم على القمر ، أما أولئك فهم صرعى القصور العقلى ، والعجز الخلقى ، والدعوى الفارغة ، والرضا عن النفس ، واتهام الآخرين . هل الدعاية للإسلام تنجح مع شيوع هذه الحال؟ كلا فنحن نلهث وراء قليل من المعرفة وقليل من الأجهزة والسلع التي برع في صنعها الآخرون . .

واليد العليا خير من اليد السفلى، والمتخلفون حضاريا واقتصاديا، حين يمدون أيديهم للأخذ، لا يجوز لهم أن ينتظروا إعجاب الآخرين بهم، أو دخولهم في دينهم! كيف ينبهر المتقدم بالمتخلف، ويتحول تابعا له؟

### الروحانية المزعسومة:

هل السعى لجعل الأمة ترقى في ميدان الصناعات المدنية والعسكرية يتم على حساب الصفاء الروحي وانتعاش عواطف الحب الإلهي؟ مستحيل؟

إن الذين يفهمون الروحانية على أنها لون من الخدر النفسى، والغيبوبة الفكرية، أناس لا يعرفون الإسلام، بل هم أعداء له.

أولى منهم بالله وكتابه ناس يغبّر أيديهم وجباههم تراب الحقول أو دخان المصانع أو

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٩ ـ ٢٢ .

الركض في الأسواق، ثم هم من قبل ومن بعد يحبون ربهم حبا جَمّا، ويجعلون حراكهم الدائم، إعلاء لكلمته، وسياجا لشريعته، وذخيرة يلقونه بها يوم الحساب.

كل روحانية مزعومة، تثنى زمام الجماهير عن هذه الغاية، لا يمكن إقرارها، بل تجب مطاردتها في ساحات العلم والتربية . . .

فى يوم ما كنت أسمع إحدى الإذاعات فرأيتنى فى مصر أتلقى إعانات؛ لإنشاء محطات «الصرف الصحى» من ألمانيا الغربية، ورأيت إخواننا فى اليمن، يتلقون إعانات من الصين؛ لتعبيد عشرات الأميال من الطرق.

وكنت قبل ذلك أحس أن مادة الرغيف الذي آكله مستوردة من الخارج وكذلك السيارة التي أركبها . . فتساءلت أين نحن من دنيا الناس ؟

أصحيح أن هناك روحانية تغرينا بهذا العجز؟ الحق يقال: إن هذه الروحانية ضرب من الشلل في المواهب والتشويه للخصائص البشرية!

إلا إن الإسلام شيء آخر ، إننا في واد وهو في واد . ولسنا نقبل ديننا إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا . . .

ولو أن السلف الصالح الأول، وجد الآن ما تراه إلا جنّا يركب البحار ويتربص داخل غواصة أو حاملة طائرات.

كل ما يفرقه عن الآخرين الآن، أنه في عمله يسجد لمن تسبح الأمواج باسمه ويحل حلاله، ويحرم حرامه، ويرجو ثوابه، ويخشى عقابه . .

تلك هي الروحانية التي يعرفها ديننا، ولا يعرف سواها . . .

إن الحضارة الحديثة عرفت الكون، وجهلت ربه أو جحدته! فهل نحسن التصدي لها عندما نجهل الكون وننسي ربه ونتجاوز هداه ؟

لماذا لا نعرف الكون مثلما يعرفون أو أفضل، ثم ينظر القوم إلينا فلا يجرؤ أحد على انتقاصنا، أو الاستهانة بنا، فإذا حدثناهم عن الله الواحد أعطونا آذانهم مقدرين متأملين . . . وإذا رأونا نضبط غرائزنا، ونحكم هوانا، ونذكر ربنا بالغدو والآصال لم يقل أحدهم : هذه غيبيات العالم الثالث التي أزرت به وعرقلت سيره . . . !!

الإسلام\_فوق أرضه المهزومة\_دين مثخن بالجراح! فالعمل به يقع في ميدان، ولا

يقع في آخر! وشعائره قد تبقى مرعية في المساجد، أما شرائعه فمستبعدة في ساحات شتى! والانتماء إلى الإسلام فردى لا جماعي، فإن الانتماء إلى الأرض أو إلى العرق يسود الحياة العامة، وليس يقبل الانتماء الديني إلا داخل النطاق الوطني أو الجنسي وعلى أنحاء محدودة . .

والدعوة إلى الإسلام معطلة أو غامضة في أرجاء العالم، ذلك أن الثقافة الإسلامية مغشوشة والسياسة الإسلامية معتلة!

وقد تكون في العقيدة بقايا حياة صالحة مغرية بالقبول، لكن العصر الذي نعيش فيه الآن يرفض الفصل بين الإيمان والنظام النابع منه، أو بين العقيدة وشبكة الحقوق الإنسانية التي ترتبط بها . . .

ولما كان المسلمون شديدي التخلف في المجال الحضاري، والدولي، فإن أحوالهم المزرية كان لابد أن توقف سير الرسالة، وأن تلقى عليها ظلالا سودا . . .

من أجل ذلك أرى أن الروحانية الإسلامية في الخلق والسلوك، تقترب من العدم، ولا يكاد العالم يعرف عنها شيئا مجديا . .

### فإن يك هذا أثر الإسلام بين سكان الأرض فما أثر اليهودية والنصرانية ؟ :

الواقع أن البضعة عشر مليونا من اليهود الذين ينتشرون في أوروبا وأمريكا ويخططون للعودة إلى فلسطين كانوا أنشط وأنجح من المليار مسلم في نشر أفكارهم والتأثير في الشعوب التي وجدوا بها . .

### والقلة العاملة أخطر دائما من الكثرة العاطلة!

ونتساءل: ما أصول الفكر اليهودى وواقعه العملى؟ وما آثاره في صقل الطباع، ودعم الفضائل، وقبل أن نومئ إلى الجواب نُذكًر من له قلب بقضايا تاريخية من صلب العهد القديم. فيعقوب سرق النبوة من أخيه الأكبر بطريق الغش والاحتيال، وعندما نال لقب إسرائيل، ناله بعد مصارعة لرب العالمين، فاز فيها بالنقط، كما يقال في عالم الرياضة!

والحياة التي تقوم على هذه المبادئ، تعنى أن البقاء للأدهى والأقوى، وأن الضياع للحق الساذج الضعيف . . .

وتستطيع أن تضم إلى ذلك قصة الملك العظيم داود كما يروونها؛ لقد اغتصب امرأة قائده لما اشتهاها، ثم خطط لقتله، حتى ينفرد بعد بها . . .

أيّ عظمة هذه؟ إنها عظمة السباع الباطشة ومنطق الوحوش في الغاب . . !

ومن ثم فنحن لا نصدق بوجود روحانية يهودية؛ قد يكون للوصايا العشر بقايا في نفوس العامة، تمهد لشيء من الإيمان والخير، وهذا صحيح! وقد تكون بعض النفوس مفطورة على احترام الحق والعدل، كما قال تعالى: ﴿ ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ (١). وهذا أيضا صحيح..

لكن التطبيق الهابط الزائغ المنسوب لقائد الديانة وشعارها، له آثار أسبق وأعمق في مسالك بني إسرائيل على امتداد العصور، وما يشعر أحد من أبناء إسرائيل بحرج إذا قلّد أباه في اغتصاب آخر بالخديعة، أو العدوان عليه بالقوة.

وهذا سر نقمة العالمين على اليهود من قديم .. وليس يخفف من هذه النقمة انتصارهم على العرب، فعرب اليوم في محنة، ما مروا بمثلها في جاهلية ولا إسلام، لأن التدين المغشوش قد يكون أنكى بالأمم من الإلحاد الصارخ.

والمسلمون اليوم، يلاقون اليهود والنصارى في جبهة واحدة، تهضم حقوقهم، وتستكثر الحياة عليهم، على أن هناك فرقا بين التصرف اليهودى القائم على الصلف والقسوة، وبين النهج الذي تحب الكنائس المسيحية أن تظهر به، وأن يؤثر عنها . . . فالرهبانية لاتزال نظاما روحيا وجماعيا يُخْلِص للدين ويَسْتَعْلى على الدنيا، ويعلن الإيثار والرحمة!

ونظام الرهبنة ليس خاصا بالنصرانية ، فهناك رهبان بوذيون ، وأروع ما في هذا النظام \_ على اختلاف العقائد \_ تفانيه في خدمة ما يعتنق ، وانخلاعه عن الشهوات التي تحكم الآخرين وتستبد بهم ، وانطلاقه في دروب الحياة مربوطًا بمبدأ بارز قد يحترق من أجله كما كان الرهبان البوذيون يفعلون بأنفسهم ليؤكدوا مذهبهم ويراغموا عدوهم . . .

وفي أيامنا هذه لايزال نفر كبير من الرهبان النصاري يعملون في إفريقية وأسيا، وسط ظروف كئيبة لنشر التثليث، وتوسيع الرقعة التي يحتلها، ولديهم إمكانات حسنة

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٩ .

لإسداء الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، وهي وسائل رقيقة، لاجتذاب الأفئدة، وغرس المذاهب والأديان.

على أن العقائد أرضية كانت أو سماوية ، لا تستطيع هزيمة العقل البشرى ، ولا مغالبة الفطرة الصالحة إلى الأبد . .

ومع تقدم الحضارة وسيطرة العلم، تراجع الفكر المخرف، وتحرر العالم من أوهام شتى، لكن رجال الدين ـ في القارات المختلفة ـ لم ييأسوا، فالتحق أكثرهم بالحضارة الغالبة خادمين لا مخدومين . . . واستطاع الاستعمار والصهيونية تجنيد آلاف الكهنة لمآربه . . وعمل الحقد القديم عمله في نفوس الأحبار والرهبان، فتركوا أقطار الغرب والشرق للعربدة الجنسية، والكفر الصراح، وانطلقوا إلى أرض الإسلام محاولين الإجهاز عليه، وتسليم بلاده لعبيد الحياة الدنيا . . .

والمحنة التي لا نستطيع تجاهلها ، أن الاستعمار حاد الذكاء ، طافح الشهوة ، بالغ الضغينة ، وأن المسلمين جهلة بدينهم ، عجزة عن التحليق في جوه ، خالو البال عما يبيت لهم . ومع انتصار الاستعمار الثقافي الماشي خلف الاستعمار السياسي ، أو بين يديه فشت أغلاط وانحرافات تتصل بطبيعة الإيمان ، ومعالم الصراط المستقيم ، نريد أن نشرحها بشيء من البسط . .

#### أغلاط وانحرافات:

فالعالم الحديث لا يكترث للدار الآخرة ، ولا يستعد لحسابها الثقيل ، إنه مشغول بالأرض وحدها ، مشدود إلى مغانمها ، وإذا سمع أقوالا متناثرة عن الحياة الأبدية تجاوزها على عجل عائدا إلى ما يعنيه من كدح للحاضر وانتظار للأجر القريب . . .

وقد أكد المرسلون كلهم أن الحياة الدنيا مقدمة وجيزة لكتاب طويل، وأن البشر الذين يحكمهم الزمن هنا، سوف ينتقلون إلى حياة أخرى، ينعدم فيها الزمن، كما ينعدم الوزن في حياة رواد الفضاء الآن!

في الآخرة خلود لا نهاية له، وعلى البشر هنا أن يهيئوا أنفسهم بالتزكية والتسامى ؛ كي يرشحوا أنفسهم لهذا اللون الجديد من البقاء السرمدي . الغريب أن أسفار موسى الخمسة في صدر العهد القديم لم يجئ بها ذكر للقاء الله ولا وصف للجنة والنار، ولا إعداد لهذا الخلود الحق!

وهذا الإغفال القبيح، لحقيقة ما خلا منها وحي، يعد من أسوأ صور التحريف الذي لحق بالتوراة!

ونحن المسلمين نتعرف على رسالة موسى من صحائف القرآن المصون لا من كتابات خضعت لشهوات المحو والإثبات!

فى وصف رسالة موسى نسمع لهذا النداء ﴿ ... يا موسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى \* وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى \* إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى \* إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى \* فلا يَصُدُنَّك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ﴾(١) .

ماذا كان أثر هذا التحريف؟ لقد أمسى بنو إسرائيل أشد الناس تجاهلا للساعة، وصدودا عنها، وأمسوا في مراكز الإعلام والتوجيه التي يحتلونها دعاة لعبادة الجسد، وعبادة الدنيا، ما يَذْكُرُون الله في شأن جاد، ولا يُذِكّرُون بلقائه في ليل أو نهار.

والأمر كذلك مع أتباع الأديان الوثنية، الذين يحرقون جثث الموتى، ثم يذرون رمادها في الريح، ثم ينسون ما كان ومن كان! ويتفق مع هؤلاء ملاحدة الشرق الشيوعي وعلمانيو الغرب الذي يرتبط اسميا ببعض العقائد، ولا يرفع عينه إلى السماء يوما . . .

إن عقيدة البعث والجزاء امتداد للإيمان بالله وحده.

والرغبة الشائعة في عصرنا عن ذكر الآخرة ترجع إلى اهتزاز ذلك الإيمان أو فراغ القلوب منه . . وقد حرص الإسلام ، على ربط السلوك اليومي ، بالإيمان المتصل ، الذي يجعل الآخرة تتمة للأولى . .

قد تنفق مالك لأنك تحب أن تشتهر بالعطاء، وقد تنفقه لتسد ثغور الحاجة عند الفقراء، وقد تنفقه لأنك ترد دينا عليك. .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۱ ـ ۱٦ .

لكن القرآن الكريم ينبه إلى سبب آخر للإنفاق هو الذى ينال القبول الأعلى ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا \* إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا \* إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا \* فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا .. ﴾ (١) .

قد تطلب منصبا ما ، استكمالا او جاهتك الاجتماعية ، وقد تطلبه لأنك في رأى نفسك أهل الرياسة والتقدم ، وقد تطلبه لأن الآخرين رشحوك له ، وقد تطلبه لأنه مصيدة للثراء والمتاع . . إن هذه الأسباب شيء آخر غير قبول المنصب لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإعلاء كلمة الله وتحقيق العدالة بين عباده . .

أي أن القيادة هنا كالإمامة في الصلاة عبادة يرجى بها وجه الله!

إن صنوفا من الأسباب النفسية تعمل وراء الإقدام والإحجام، والنشاط والفتور، والصمت والكلام، والرضا والغضب! وإذا لم يكن الإيمان الحق وراء العمل، فلا وزن له .

﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ﴿ أُولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴿ (٢) .

إن الحضارة الحديثة حضارة أرضية بشرية، ترى أنه لم ينزل من السماء شيء، وأن الإنسان وحده سيد الكون، وأن الساعة الحاضرة هي الجديرة بالعناية، وأن الموت شيء مؤسف لكن ماذا نصنع له ؟ فلنستعمل ما قبله فليس بعده ما يعنينا . . !

وربما بقيت ظلال للأديان الهزيلة التي يتوارثها البعض! فما تجدى هذه الظلال؟ إنها تشبه أدخنة بعض المصانع التي تغير الجو ثم تبددها الريح . .

إننى اقتربت من نفوس شباب وشيب، أساتذة وطلاب، حكام ومحكومين، مدنيين وعسكريين، فلم أسمع - إلا على ندرة - استعدادا للقاء الله واهتماما بالدار الآخرة..

الناس محبوسون في مآربهم القريبة وحدها، ولا يحبون أن تنفتح فرجة، يطلون منها على الحياة الآتية، ويرفضون مواساة تجيء منها ؛ لتخفف من معاناتهم هنا. .

الإنسان: ۸\_۱۱.
 الإنسان: ۸\_۱۱.

ولا بأس أن يمد الموظف يده؛ لقبض رشوة يشبع بها لذة سريعة، أمّا الاستعفاف عنها ابتغاء ها عند الله وأداء الواجب بشرف، فلون من الغباء..!!

ويطرد هذا القياس بإزاء أموال الناس وأعراضهم ودمائهم، من قدر على شيء لم يحجزه عنه ذكر جنة أو نار، إن الجنة والنار كلمات رجعية يتعلق بها ناس متخلفون!

وهكذا انتصر عالم الشهادة، على عالم الغيب، أو عالم الحسّ، على عالم الروح، ولست أزعم أن الإلحاد بدعة ظهرت في العصر الحديث، إن الكفر عوج غائر الجذور في تاريخ البشر! بيد أنه في هذه الأيام شمخ ورسخ، واستغل الارتقاء العلمي، في تفتيت الإيمان، وإقصائه عن مواطن التربية، ومظان التأثير في الأعمال والأخلاق.

وألفت النظر إلى حقيقة في طبيعة الصراع بين الخير والشر، إنه يوم يكون الخير خاطرا، يساور النفس، والشر تيارا عاصفا ملحا، فلابد من هزيمة الخير . . يوم يكون الحق صوتا خافتا أو لحنا ممجوجا على حين يقبل الباطل جؤارا عاليا، أو نغما عذبا فلابد من هزيمة الحق .

من أجل ذلك جاءت شعائر الإسلام قوية جماعية ، تحتشد لها النفوس ، وتتعاون فيها قوى كثيرة . . للصلاة سوق لا تنفض بالغدو والآصال ! يسبقها صراخ بتوحيد الله يطارد الشيطان على أديم الأرض ، فما ينقطع صداه في مكان! إلا ليتجدد في مكان أخر! وجراثيم الهوى تبيد في ذلك الجو الصاحى !

أما مع إضاعة الصلوات وجفاف روحانيتها فإن الشهوات تنطلق وتهيمن، قال تعالى في وصف الأجيال المنهارة المنهزمة ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا \* إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلَمُون شيئا ﴾(١).

وقد رأيت الاستعمار الحاقد على الإسلام، يضرب كل تجمع على الإيمان، ويحاصر كل امرئ يتوقع منه القدرة على إنشاء الجماعات ودعمها . . . ذلك أن المؤمنين الفرادى هم بقايا كيان انهارت لبناته ويوشك على التلاشى، فهم مائتون لا محالة، إن لم يكن اليوم فغدا . . . وذاك ما حدث لمسلمين آسيا وإفريقيا . .

<sup>(</sup>۱) مریم: ۵۹ \_ ۲۰ .

بل إننى شديد القلق على من رحل إلى أوروبا وأمريكا من المسلمين، وعلى من شرح الله صدره للإسلام في هاتين القارتين، فإن البيئة الغالبة تبتلع الكثير، وتفسد فطرا كانت سليمة، وتسحق نباتا كان يمكن أن يزهر ويثمر.

والدنيا الآن صاغية إلى رواد الفضاء، وغزاة القمر، فإذا قال غرّ من أولئك: إننى بحثت في السماء فلم أجد إلها! صدقه قزم محقور الفكر والهمة! ومن ثم ينتشر الإلحاد هنا وهناك.

لقد فكرت مليا في هذه القضية ، وتساءلت : لماذا استحوذ الظلام على هذه المساحات الواسعة من العالم ، فَضَلّت جماهير كثيفة وعاشت بعيدة عن ربها أو جاحدة له ؟

ورأيت أن للكفر سببين يضارع أحدهما الآخر ويساويه في الخطر والأثرة .

الأول : عقوق بعض الطباع وكفرها بولى نعمتها ، واستكبارها على هداياته ..

وثانيهما : عرض الدين مشوبا بما يثير الاشمئزاز والسخط ..!

فى العصور الوسطى كان عرض الدين فى أوروبا على أنه ضد للعلم، وخصومة للحياة السوية! وخليط من أوشاب الأرض فى غلاف مزعوم من السماء . . . فكان أن كفر العلم، وكفرت الحضارة الحديثة . . .

ومن سوء حظ العالم أنه لم يجد من يأخذ بيده، ويهديه إلى رشده، فظلت المدنية الذكية تستخدم ذكاءها فيما يرديها . .

السببان مازالا معا يستبقيان الإلحاد والانحلال . . ولما كنت واحدا من الدعاة المسلمين فإنى أعترف بأن الإسلام لم يجد من يحمل حقائقه ، وأن دعاة كثيرين يقولون كلاما يستغربه أولو الألباب حتى شاع أن الإسلام دين حفنة من الحكام المترفين تعيش وسط أم تبحث عن الأكل ، لا تعرف الحرية والكرامة ولا العقل والإبداع .

الدين كلفنا أن نملك الدنيا ونسخرها في خدمة مثله وأهدافه، فقلنا: لا علاقة لنا بالدنيا.

الدين أمرنا بإصلاح أجسادنا كي نطوعها لخدمة عزائمنا وآمالنا فقلنا: الدين يستحب الهزال والخفوت والجوع والسهر . .

الدين يأسرنا بحدة النظر، وعسمق الفكر، ونحن نترك الفكر يذوى، مكتفين بتلاوات وأذكار لا فقه فيها ولا تدبر معها. .

إن أعمال الإسلام كلها تصبح قليلة الجدوى مع سقم العقل وعوج الفطرة . . .

والغريب أن الذين يهولهم الواقع الأليم، ويقررون التوبة، يسلكون الطريق ذاته الذي قاد من قبلنا إلى الهزيمة . . . طريق تدمير الدنيا، والجهل بها ، والبعد عنها!

ما كان هكذا سلفنا الكبار. لقد عرفوا أن الدين هو الدنيا موضوعة بين قوسين من الإيمان والتزام هداه، مع ضميمة من العبادات، التي تزكى الروح والجسد معا، وتصلح الدنيا والآخرة جميعا . . .

إن الدين لم يقل لنا: اتركوا الأرض وعيشوا في كوكب آخر! بل قال الله لنا: 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.. (١) .

الدين لم يقل لنا: ازهدوا في خيرات الأرض وترفعوا عن ارتفاقها لتكونوا أدنى إلى الملائكة . . !

بل قال لنا : ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾(٢) .

ويعلم الله أن بعض الناس سوف يتقعر ويتكلف ما لا يحسن ويريد ليشرع للناس ما يظنه أليق بهم! فيقول الله لهؤلاء: ﴿ قُلُ أُرأيتُم مَا أَنْزُلُ الله لَكُم مِنْ رَزَقَ فَجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ﴾ (٣).

ويعلم الله سبحانه أن الأرض سوف تسكنها قلة مؤمنة ، وكثرة كافرة ، وأن الاستمكان من خيرات الأرض الباطنة والظاهرة قوة لأصحابه ، ودعم لمبادئهم ، فكيف تكون الحال إذا قدر الكافرون ، وعجز المؤمنون ؟

أنّى للحق ما يمده بالفوز؟ ويرجح كفته في الكفاح؟ لذلك قال الله في وصف معدن الحديد ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ﴾(٤)!

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٩. (٢) البقرة ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥٥. (٤) الحديد: ٥٥.

كان المفروض\_إذا ارتفعت صيحة من أنصاري إلى الله\_أن يهب رجال الحق بما يصنعون من سلاح فيدافعوا العدوان ويكسروا الطغيان!

أما أن ترى المؤمنين بين أعزل عاجز ، وأحمق قاعد على حين انطلقت للكفر مدرعاته ونفاثاته ، فهذه هي المعرة الكبرى والنكبة الجائحة للإيمان وأهله . . .

لذلك قلنا: إن الدين هو الدنيا نفسها محكومة ببواعث الإيمان وأهدافه . .

لكن المسلمين شاعت بينهم روحانية كاذبة ، ينكرها كل متدبر للقرآن متأدب بأخلاقه! فمشت الجماهير الهائمة ، فوق منابع النفط ، ومناجم الحديد ، والذهب ، لا تدرى عنها شيئا ، حتى جاء الخواجات ففجروا المنابع والمناجم ، واستخرجوا أنعم الله من مكانها واستغلوا كل شيء في تقوية مللهم ونحلهم ، وأنفسهم وأولادهم .

وعزَّى المسلمون بعضهم بعضا فقالوا: نحن غرباء في الدنيا أصلاء في الدين!

وكذبوا، فقد كانت أعمالهم وأحوالهم في غربة حقيقية عن كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف العظام!!

كانوا غرباء على الدين والدنيا جميعا . .

الذى يستخرج الذهب ليذل به الزنوج كما يقع في جنوب إفريقية ظالم، والذى يستخرجه يستخرجه ليصنع منه أساور في معصمه أو سلسلة في عنقه فاجر، والذى يستخرجه ليدعم به موازنته ويقوى به أوراقه المالية عاقل، والذى لا يحسن استخراجه جاهل، والذى يذهب إلى السوق ليشتريه حلية لأنثاه ومتعة لنفسه طائش!!

والمسلمون من الصنفين الأخيرين، وقد جاء في الحقبة الأخيرة من ناقش في حلّ الذهب للإناث! ناسيا موقف الإسلام من القصة كلها، والأمر كله يدعو للابتسام المرير وهو مطرد في أغلب معادن الأرض التي لا يحسن المسلمون استخراجها ولا تصنيعها ولا تنقطع حاجتهم إليها . . .!

إن التخلف المهين الذي حلّ بالعالم الإسلامي، أغرى بعض أبنائه بالتطلع إلى

الشيوعية أو العلمانية وجراً طلاب الشهوات على المعالنة بإطلاق الغرائز وعبادة الحياة. وسوف يمضى أولئك جميعا في طريقهم إذا ظل دعاة الإسلام صرعى ثقافات مغشوشة وروحانيات كاذبة . . . وإذا ظلوا مولعين بتقليد عصور الانحطاط السياسي والثقافي في تاريخنا الطويل، وقاًفين عند قضايا جزئية، وأحكام مبتسرة وصور ميتة . . .

# المحورالثالث

# القصص القرآني

هذا المحور هو أوسع المحاور القرآنية، وسنقف أولا عند ناحية محدودة منه: هل القصص التي رواها لنا القرآن الكريم، متشابهة في سياقها وأحداثها وإفاداتها ؟ أعنى: هل هي لون من التكرار الذي يغني قليله عن كثيره ؟

والجواب: لا ، لكل قصة في موضعها إيراد مقصود، وأثر مغاير، يحتاج إليه السامع ؛ لتكتمل به الحقيقة التاريخية والعناصر التربوية . وهذا كلام يحتاج إلى شرح واستدلال! ونحن نذهب إلى قصة آدم التي تكررت سبع (١) مرات في القرآن الكريم لنستخرج منها نماذج لما نقول . .

وقد دفعني إلى ذلك أن نفرا من جهلة المستشرقين زعم أن هذه القصص متناقضة ، وأحسب أن دعواهم عن قصور عقلي لا عن عدوان متعمَّد . .

وأذكر أن العقاد قال: إن الصور تختلف للمكان الواحد عندما يتم التقاطها من زوايا مختلفة، فصورة القاهرة من الجو، غير صورتها من المقطم، غير صورتها من الأهرام!

القاهرة هي القاهرة، وما يراد إبرازه هنا غير ما يراد إبرازه هناك . . .

وعلى هذا الأساس نقرأ ما قاله القرآن عن آدم! لقد ذُكرتْ قصتُه في أول سورة نزلت بعد الهجرة، ومن الخطأ حسبان هذا الذكر أول ما جاء بشأن آدم، وإن كان أول ما ورد في المصحف الشريف!

<sup>(</sup>١) يمكن أن تكون ثمانيا إذا ضممنا سورة السجدة إلى سورة البقرة والأعراف والحجر والإسراء وطه والكهف وص . .

بل عند التحقيق نرى أن قصة آدم في سورة البقرة هي آخر ما نزل بشأنه!!

وقد عُنى السياق هنا في إجمال مقصود بإبراز خطأ آدم، وتحميله مسئولية الخروج من الجنة ، ووصفه بأنه عبد خالف ما صدر إليه من أمر ، فاستحق العقاب، وأن الله تفضلا منه على عبد ضعيف قد ألهمه التوبة ، فلما تاب أهبطه إلى الأرض ؛ ليبدأ حياة شاقة ، يعود بعدها إلى الجنة ، إن هو أحسن .

وما سرّ هذا العرض؟ السر هو تكذيب أوهام اليهود عن آدم كما ذكرت في العهد القديم، وتبيين الحقيقة المجردة . .

ونورد هنا ما جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين "وقال الرب: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا! عارفا الخير والشر. والآن لعله يمدّيده، ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد! فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان، وأقام شرقي جنة عدن "الكروبيم" الملائكة ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة . . . . »!!

فى هذه السطور نرى أن الشجرة التى أكل منها آدم، واستحق غضب الله، هى شجرة المعرفة! أى معرفة؟ معرفة الخير والشر!! كأن الله يريد أن يكون آدم جهولا، لا يدرى ما الخير وما الشر؟

والذى عندنا أن الله علم آدم الأسماء كلها، وميزه بسعة المعرفة، ويستحيل أن يجعله حيوانا لا يعرف الخير من الشر. والمضحك أن الله بزعم كاتب العهد القديم خشى أن يرتقى آدم ويضم إلى ما حصل عليه من معرفة، الأكل من شجرة الحياة، وبذلك يصير من الخالدين بعد أن صار من العارفين!

وعبارة كاتب العهد القديم هي «وقال الرب هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا . . . » وذلك أمر مخوف! واحد ممن؟

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧١.

لكن هذا ما قاله العهد القديم، وبني عليه سبب طرد الإنسان من الجنة، وهبوطه إلى الأرض!

و تبقى القصة محتاجة إلى ذيل، إن هناك خوفا من أن يعود أحد إلى الجنة ، لمأكل من شجرة الخلد وينافس الآلهة فما العمل؟ هناك « لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة »!!

من يتوقع الهجوم، ويُتَّخَذُ الحراس؟ لكن كاتب العهد القديم لا يعرف أمجاد الألوهية، ولا عظمة الخالق الكبير! إن الإنس والجن والملائكة يستمدون وجودهم لحظة فلحظة من الله تبارك اسمه، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأى عات يريد اقتحام الطريق إلى هذه الشجرة المزعومة، يحول الله بينه وبين قلبه، فيخر صريعا لليدين وللفم!!

ماذا يملك مخلوق بإزاء خالقه ؟

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكا لطول المُرخى، وثنياه فى اليد متى ما يشأ يوما يقده لحتف للنية ينقد

ويتساءل المرء ضاحكا ما هذه الشجرة التي يطعم الإنسان ثمرها فيوهب له الخلود؟ ويرتفع إلى مصاف الآلهة؟ ويخاف منه أن يقوم في السماء بانقلاب فاشل أو ناجح . . ؟

وتحكى التوراة قصة اكتشاف الله لخطيئة آدم فتشعر بالعجب العاجب، إن آدم وحواء بعد ما خالفا الأمر الإلهى توجسا الشر وأخذا يرقبان الموقف «. . . وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجهه في وسط شجر الجنة!! فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟».

وقبل أن نتم نقل القصة نسجل دهشتنا لإله يتمشى في الجنة كأنه عسَّاس لا يدرى ما وقع في ضيعة يحرسها! كما نسجل منظر آدم وزوجته، وهما يستخفيان منه بين الأشجار، حتى لا يراهما.

ويصبح هذا الإله سائلا آدم: أين أنت؟ فيجيبه آدم: سمعت صوتك في الجنة، فخشيت؛ لأني عريان فاختبأت. .!

فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها.

إنه إله لا يدري شيئا عما وقع في ملكه!!

فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت!

فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟

فقالت المرأة: الحيّة غرتني فأكلت . . !

وهكذا أجرى التحقيق في القصة التي بدأت بها الإنسانية!! والتي يخيَّل لقارئها أن واضعها متخصص في قصص الأطفال.

ونحن نأبى تجاوز هذا الكلام دون تعقيب لابد منه، ننصف به الذات العليا، ونقول لمن يقدسون هذا الهَذَر من اليهود والنصارى: إن الله أكبر وأجل مما تصفون . . .

إن الكتاب الكريم يحدث أولى الألباب عن الله فيقول: ﴿ سواء منكم من أسرَّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساربٌ بالنهار ﴾(١).

ويقول: ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظُلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ (٢).

ويقول: ﴿ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافّات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ﴾ (٣).

من الجهل المؤسف بالله العظيم، أن يذكر في بعض الأوراق بهذا الأسلوب؛ ولذلك جاء هذا النداء في القرآن الكريم ﴿ يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين \* يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾(٤).

ونعود إلى قصة آدم لنذكر أن سياقها في سورتي البقرة والأعراف جاء بعد وصف لرسالة الإنسانية كلها على ظهر الأرض، والقدرات التي منحها الله أبناء آدم حتى يقوموا بهذه الرسالة.

(٣) الملك : ١٩ . (٤) المائدة : ١٥ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>۱) الرعد: ۱۰ . (۲) الأنعام: ۵۹ .

في السورة الأولى نقرأ قوله تعالى للبشر: ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ... ﴾(١).

وفي الثانية نجد قوله: ﴿ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش...﴾(٢)

إننا جنسٌ ، صاغته العناية ، على نحو معينٌ ، ووضعت له امتحانا خاصا ، وكلفته بلون من الكدح ، يرسب فيه ، أو يطفو حسب قدرته على العوم ، ورغبته في النجاة . .

وفى السورة الأولى، نرى أن الإنسان وهب له علم قصرت دونه الملائكة، علم يخالف وعيها وإلفها، ولذلك اعترفت بالعجز عن معرفة الأسماء التي عرفها آدم وقالت معتذرة ﴿ ... سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴾(٣).

وفى السورة الثانية نرى آدم ـ هذا العارف الذكى الذى فاق الملائكة ـ مصابا بما يجعل الشيطان شديد الجراءة عليه شديد الطمع فيه، إنه طائر يسهل صيده! إنه مخلوق ذكى لكن خديعته سهلة وتعكير مستقبله ميسور!

من أجل ذلك قال الشيطان عن آدم وذريته : ﴿ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين (3).

ويمضى السياق فى سورة الأعراف ليكشف كيف يسقط الرجل الذكى، وكيف تم التغرير به، والضحك عليه، والتطويح بمستقبله هو وزوجته، لقد نُهى هو وزوجته عن الأكل من الشجرة، وها هو ذا إبليس يقول لهما ﴿ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (0) وكان آدم يستطيع أن يقول: كيف أطمع أن أكون ملكا وأنا الذى سجدت الملائكة لى؟ إن السيد لا يؤمل أن يكون عبدا؟؟

ولكن الإنسان الذكيّ انطلت عليه الخدعة، وصدَّق النصيحة الكاذبة، وزاد في غفلته أن الشيطان حلف بالله أنه لآدم وزوجه ناصح أمين . . ﴿ وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين \* فدلاهما بغرور ... ﴾ (٦) .

وهكذا طرد آدم من الجنة، وهكذا يتم التغرير ببنيه إلى يوم يبعثون!

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٩. (٢) الأعراف: ١٠. (٣) البقرة: ٣٢.

 <sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٧. (٥) الأعراف: ٢٠. (٦) الأعراف: ٢١ ـ ٢٢.

احتيال لا ذكاء فيه، ولكنه بلغ مداه لفشل الضحية في أن تتماسك وتبصر الواقع، وتتهيأ للغد . . تُرى هل يكرر أبناء آدم المأساة نفسها؟

إن الله رحيم ودود، يلهم عبده المخطئ كيف يعتذر عن خطئه، فإذا أقبل معتذرا هش للقائه، وكان إليه بكل خير أسرع! لذلك لم يترك آدم يواجه عاقبة عصيانه، بل علمه كيف يرجع إلى ربه ويتخلص من ذنبه ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ﴾(١).

لقد لاحظت أن الله يتوب أو لا على الإنسان، فإذا تاب عليه تمهد طريق العودة الصالحة أمامه! إن الله ـ تبارك اسمه ـ سبقت رحمته غضبه، ولو ترك الناس لغرائزهم لأهلكتهم خطاياهم، فعصيان الله ليس شيئا تافها، إن عصيان الجليل باب السحق والمحق، وإذا أراد الله خيرا بمذنب فتح له بصيصا من نور يبصر به طريق التوبة، فإذا استوحش من خطئه وحن إلى ربه، وآثر العودة إليه، وجد أمامه إشارة خضراء، تؤذن بالمرور ...

وكذلك فعل آدم عندما زلّ ، وكذلك فعلت زوجته عندما تابعته على زلله ، لقد رددا معا هذه الكلمات ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين \* قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين \* قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾ (٢) .

إن سورة الأعراف فصلت ما أجمل في سورة البقرة، وبعد هذا التفصيل جاءت أربعة نداءات لأولاد آدم تعلَّمهم كيف يسيرون في دروب الحياة، وتحذَّرُهم من الغفلة التي طوت أبويهم فذاقوا من عقباها ما ذاقوا.

وفي النداءات الأربعة خلاصة لما تحتاج إليه الإنسانية جمعاء من تبصرة وحماية.

أما سورة البقرة، فإن الحديث بعد سرد قصة آدم، اتجه إلى بنى إسرائيل، فقد كانوا حملة الوحى القديم، بيد أنهم كانوا شديدى العقوق لمواريث السماء، مُدمنى الانحراف عنها، فشاء الله أن يقص على حملة الوحى الجديد أنباء ما صنع أسلافهم،

البقرة: ۲۷.
 الأعراف: ۲۳.

وما صنّع بهم، حتى يحسنوا الاستقامة، ويصونوا مستقبل العالم الذي ارتبط بقرآنهم...

لكن المسلمين - خصوصا المعاصرين - لم يحسنوا الاعتبار . . والظلام الذي يهدد بني آدم في مختلف القارات يرجع إلى الخيانات الفادحة التي اقترفها المسلمون المفرطون نحو رسالتهم ، والحجب التي نسجوها فوق تعاليم دينهم . . .

إن انحطاط المسلمين ألحق بالحضارات الإنسانية خسائر جسيمة، وأتاح لعناصر الفوضى والتضليل أن تبلغ غايتها دون عوائق، وما أشك في أن حساب المسلمين عسير على هذا المسلك.

إنهم - السيما في هذا العصر - لم يقلوا عن اليهود في إطراحهم للوحى وتنازلهم عن قيمه، وطلبهم للمجد في نزعات عرقية، وطلبهم للتسامى في برامج علمانية ترفض تراث محمد عربي .

## القصص القرآني أداة للتربية:

وقد قص القرآن الكريم علينا أهم أخبار الماضين، وسواء كانت القصص مفردة أو مكررة، فهى في السياق القرآني أداة تربية، ومصدر توجيه ووعظ يدعم الفرد والجماعة...

قصص القرآن قطع من الحياة الماضية، استرجعها الوحى الأعلى للتعليم والاعتبار..

فى المسجلات الكهربائية المتداولة أشعر أحيانا بضرورة لإعادة الشريط الذي سمعته فأرتب الأزرار من جديد، وأبدأ سماع ماكان . . لقد استطاع العلم استبقاء الصوت واستعادته . .

والقرآن الكريم عندما يَقُص ينفخ الحياة في القرون الهامدة فإذا هي حية تسعى، نسمع فيها ضجيج العراك بين المحقين والمبطلين، إن شريط الأحداث يتحرك ليعيد علينا مراحل مضت من تاريخ الدنيا . .

نحن الآن نثير الأرض ونملأ اليوم الحاضر بما نشاء، هل يتلاشي ذلك كله بمرور

زمنه؟ كلا، إنه محفوظ يستطيع رب العالمين أن يعيده عندما يشاء، وهو في كتابه الخاتم يعرض علينا نماذج منه في رواية صادقة؛ لنرى من سبقونا في هزلهم، وجدهم، وغيهم ورشدهم، واعتدالهم وكبريائهم، واستقامتهم واعوجاجهم، إنها روايات للواقع المضبوط لا مكان فيها لخيال ﴿ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا \* من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا \* خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا .. ﴾(١) .

ولسنا الآن بصدد كتابة مفصلة عن القصص القرآني، إنما نريد التماس بعض الأشفية الإلهية للعلل البشرية، وذلك بالتفرس في أحوال الماضين، وتقلبهم في البلاد إلى أن استكانوا تحت الثرى . .

ونحن نعلم أن الإنسان هو الإنسان، قد يختلف في ريفه وحضره وأمّيته وثقافته، ولكن ذلك الاختلاف يبدو في وسائله إلى أهدافه . . أما غرائزه فهي هي أصلها ثابت، قلما يعروها تغيير .

إن عرام الشهوات في «هوليود» لا يقل عن أمثاله من عشرات القرون في أسواق النخاسة أو مواطن البغاء مهما تقدم العلم. . ومخازى الاستعمار، لا تقل عن أمثالها أيام جبروت الأباطرة والفراعنة، وإن لطفت الأسماء، ورقَّت العناوين . . .

ومن الخطأ أن نحسب الدين تجميدًا للحياة على نحو بدائى، أو أن الشخص الساذج أدنى إلى الله من الإنسان الواعى اللبيب، إن لباب الدين، سناء الباطن، ونضارة العقل عكذا تعلمنا من كتابنا وساكن القصر الدميث الأخلاق أحب إلى الله من ساكن الكوخ الفظ، وابن الصحراء، السائب الشهوات، أبعد عن الله، من ابن المدينة، المضبوط الزمام، البادى العفاف . . !

وقد نظرت إلى طبيعة الحضارة الحديثة فأحسست العجب، إنها ترى ما فوق القمر ولكنها تعمى عما تحت قدمها، أعجبنى ما كتبه الأستاذ «أحمد بهجت» تعليقا على تقرير الأم المتحدة عن صحة الأطفال. قال: «في العام الماضي وحده مات ١٤ مليون طفل! كان الجفاف الناجم عن الإسهال سبب الوفاة في ٧٠٪ من الحالات، ثم تأتى الحصبة والملاريا والسعال الديكي لتكمل بقية النسبة».

<sup>(</sup>۱) طه: ۹۹\_۱۰۱.

وهذا الرقم الكبير عارٌ على عالم نجح في غزو الفضاء، ويَضَعُ الآن البرامج لحرب النجوم. . . إن عدد الوفيات التي وقعت بسبب الجفاف والإسهال خلال يومين اثنين يفوق عدد الوفيات التي نشأت عن مرض الإيدز خلال عامين! فهل ينفق العالم من اهتمامه بأمراض الطفولة مثلما يفعل مع « الإيدز »؟

وأقول تكملة لهذه الملاحظة : إن العالم يبحث عن «مصل» يأخذه المريض ليبقى صحيح الجسم، معتل الروح والخلق، معتادا للتسول الجنسي والشذوذ الهابط!

إنه لم يفكر في علاج المرض من المنبع، فيصادر أو يخاصم الشهوات الحرام! لقد استبقى هذه الشهوات تمضى في طريق الإثم، واستبقى القوانين التي تحميها، ثم إنه حريص على حرية الانحراف ويستحث العلماء على اكتشاف أدوية تصون المنحرفين.

ونحن نؤكد أن الارتقاء العلمي لا يغني فتيلا عن الارتقاء النفسي، بل إنه سيضاعف الوسائل المعينة على الإسفاف والشرود. .

وقديما قامت حضارات على تقدم علمي باهر، وأعجبت الأم المتقدمة بما لديها من معرفة، وبما أحرزت من تفوق. فأسرفت على نفسها وأساءت إلى غيرها وأصمت أذنيها عن دعوات المصلحين، فماذا حدث لها؟ ﴿ ... ما أغنى عنهم ما كانوا به يكسبون \* فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون \* فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين \* فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ... ﴾(١).

والحضارة التى تظلنا سبقت سبقا بعيدا فى ميادين العلوم، وتضاعفت أرباحها المادية فى البر والبحر والجو، وهى بلا ريب، واهية الصلة بالله، ضعيفة الإعداد للقائه وزهدها فى الدين كله أن رجال الكهنوت غير جديرين بالاتباع، وأن الفكر الإسلامى ليس له عارض "ثقة، ولا تابع صادق! ومن ثم انطلقت الحضارة الغربية وحدها تخدم الأجناس التى حملتها، تخدم جشعهم وكبرياءهم وعلوهم فى الأرض.

وقد نظرت إلى العلل التي توزعت على الأولين وأودت بهم، فوجدتها تتلاقى في رحاب هذه الحضارة، وتنتشر بين نظمها المختلفة، اشتراكية كانت أو رأسمالية.

<sup>(</sup>۱) غافر ۸۲ ـ ۸۵ .

كان عمالقة «عاد» يقولون: من أشدَّ منا قوة؟ وظهرت قوتهم في بناء القصور الشاهقة وسكني البروج والقمم بعد جعلها آيات في الفن والزخرفة!

وقد قلنا: إن الله سخر للمؤمنين الأرض وما فيها، فليس بكثير عليهم أن يبنوا ما أحبوا، وأن يعلو القصور ما شاءوا . .

المهم أن يعمروها بتقول الله، وألا تكون تنفيسا عن مشاعر الغرور وعبادة الحياة الدنيا. .

إن كثيرا من المتطاولين في البنيان جمعوا ثرواتهم من سرقة الكادحين، ومن تجارة المخدرات والرقيق الأبيض. وقد استطاع الاستعمار العالمي أن يبني مدنا كبيرة بعرق الزنوج وأموال المغصوبين من سكان إفريقية وآسيا، ثم سكن هذه العواصم المشيدة من لا يعترفون لله بحق، ولا يذكرونه بخير! ماذا تقول عندما ترى هذه المغاني الزاهرة؟ ألا تذكر قول القرآن الكريم لـ «عاد» : ﴿ أتبنون بكل ربع آية تعبثون \* وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون \* وإذا بطشتم بطشتم جبارين ... ﴾ (١) .

إن أمراض البشر متشابهة ودواؤها واحد، وقد جاءت صفة هذا الدواء القديم في نصيحة «هود» لقومه، إنهم لم يكلّفوا بترك ما هم فيه من نعماء، كلا، لتبق لهم مساكنهم وجناتهم، وليضمّوا إلى ذلك شيئا واحدا، ما هو؟ ﴿ فاتقوا الله وأطيعون \* واتقوا الذي أمدّكم بما تعلمون \* أمدكم بأنعام وبنين \* وجنات وعيون \* إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ (٢).

إن الله لم يعد التائبين بالحرمان والشظف، بل قال: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. ﴾ (٣) .

إن الله استخلف عادا في الأرض بعدما أهلك قوم نوح بالطوفان، فكانوا أشر خلف لشر سلف، وجدير بالنظر أن قوم هود سكنوا جنوبي جزيرة العرب، أما قوم نوح فكانوا شمالي الجزيرة، في وادى الفرات، كيف انتقلت خصال السوء من فوق إلى تحت؟ وكيف انتقلت إلى بقاع أخرى متقاربة أو متباعدة حتى قال الله تعالى: ﴿كذلك ما أتى الذينِ من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون \* أتواصوا به بل هم قوم طاغون \* فتول عنهم فما أنت بملوم .. ﴿ كُذُلُكُ اللّه عنهم فما أنت بملوم .. ﴿ كُنُ اللّه عنهم فما أنت بملوم .. ﴿ كَا .. ﴿ كَا اللّه عنهم فما أنت بملوم .. ﴿ كَا .. ﴿ كَا اللّه عنهم فما أنت بملوم .. ﴿ كَا اللّه عنهم فما أنت بملوم .. ﴿ كَا .. ﴿ كَا اللّه عنهم فما أنت بملوم .. ﴿ كَا اللّه عنهم فما أنت اللّه عنهم فما أنت بملوم .. ﴿ كَا اللّه عنهم فما أنت عليه عنهم فما أنت عليه الله عنهم فما أنت عليه عليه عنه الله عنهم فما أنت عليه عليه الله عنهم فما أنت عليه عليه عنه الله عنه الله عنهم فما أنت عليه عنه الله عنهم فما أنت عليه عنه الله عنه الله عنهم فما أنت عليه عنه الله عنه المعتون المعتون المعتون المعتون المعتون الله عنهم فما أنت عليه عنه المعتون المعتون

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٣٨ \_ ١٣٠ . (٢) الشعراء: ١٣١ \_ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٩٦ . (٤) الذاريات : ٥٢\_٥٥ .

إننا نلحط في أحوال الأم المكذبة أنها لا تبحث قضايا الألوهية والبعث والاستقامة والأدب بحثا موضوعيا تُعمل فيه ما وهب لها من عقل، وتمنحه ما يستحق من عناية، إنها تهتم بشيء آخر ينبغي أن نكشفه! فإن جرثومته لاتزال تفسد الأم حتى عصرنا الحاضر...

ماذا طلب نوح من قومه؟ قال لهم : ﴿ أَلَا تَتَقُونَ \* إِنِّي لَكُم رَسُولَ أَمِينَ \* فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونَ ﴾ (١) .

ثم وصف لهم الله الذي يدعوهم إلى عبادته ﴿ أَلَم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ... ﴾(٢) إلخ .

لكن قوم نوح لم يفكروا في هذا الإله وعظمته وحقوقه! بل فكروا في أنفسهم ومكانتهم ومالهم وجاههم، وحسبوا أن الدعوة الجديدة ستجعل نوحا فوقهم درجة، وتجعل مَنْ سبق إلى اتباعه أعلى قدرا!

والغبيُّ يرى في الذكاء تحدِّيا له، ويخاصم كل شيء يتوجس منه على وضعه!

وتأمل في ردِّ قوم نوح عليه ﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ﴾ (٣) إن الردّ كله يقوم على نفى ما قد يتميز به نوح على غيره، وعلى تحقير الذين يصدقونه واعتبارهم أراذل المجتمع، وعلى الطعن في إيمانهم وإخلاصهم، فليسوا أكثر من متمردين على الأوضاع التي ينبغي أن تبقى. .

والغريب أن هذه التهم تتكرر على اختلاف الأزمنة والأمكنة، وقد واجه مثلها النبيُّ الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولا تزال تواجه الدعاة والمصلحين إلى الآن . .

وفى البشر ميل عجيب إلى ما يسمَّى بنظام الطبقات، وإلى تحقير فئات من الناس للونهم أو لفقرهم! وقد طلب قوم نوح منه طرد هؤلاء الأراذل عنه؛ لأنهم يستنكفون الاجتماع معهم، فأجاب ﴿ ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربّهم ولكنى أراكم قوما تجهلون \* ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون \* (٤)؟

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۱۰۸ ـ ۲۰۸ . (۲) نوح: ۱۵ ـ ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) هود : ۲۷ . (٤) هود : ۲۹ ـ ۳۰ ـ .

وتكرر الطلب إلى صاحب الرسالة الخاتمة فأوحى الله إليه ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ﴾(١)

وخرافة الطبقية ترجمت عن نفسها في الدين «البرهمي» إذ جعلت ناسا يُخلقون من دماغ الإله وناسا يخلقون من قدمه! هم المنبوذون!

ولا تَحْسَبن هذه الخرافة قد تلاشت، فهى تصبغ الحضارة الحديثة في كثير من مسالكها السياسية، والاجتماعية، والأخلاقية، وإذا كانت وثيقة حقوق الإنسان قد أنكرتها، فإن سيرة الشعوب الأوروبية والأمريكية، تخضع لها وتستوحيها.

وعيب «هتلر» أنه كان صريحا في تفضيل الدم الآرى على غيره من الدماء، والواقع أن الشعوب الغربية تخفى هذه العقيدة في نفسها، وتظهر في مسالكها بين الحين والحين . .

واليه وديرون أنف سهم شعب الله المختار، ويرون الأجناس الأخرى خلقت لخدمتهم، وقد مكن لهذه الأسطورة انهزام العرب أمامهم في صورة مخزية، وامتطاؤهم صهوة الجواد الأمريكي ينطلقون به حيث شاءوا..

وإنه لشىء بديع أن يولد المرء عظيما؛ لأن جلده أبيض، أو لأن أباه غنى ، أو لأن نسبه عريق . . إن العظمة التي ورثها حطت عنه أعباء الصعود في سلم الارتقاء، ومنحته ثقة في نفسه لا تقاوم!!

وقوم نوح أول من سنُّوا هذه البدعة، ثم انتشرت من بعدهم في سائر الأرجاء ﴿وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.. ﴿(٢).

إن تاريخ المجتمع الإنساني مع ربه سيئ، لا تبيض صفحة منه بعمل صالح إلا سودت صفحات بأعمال رديئة . .

وبدا أبناء آدم في صور دميمة ، يسارعون إلى الشر أكثر مما يسارعون إلى الخير ، ويغلب نداء الشهوة نداء العقل ، وحبّ العاجلة حب الآجلة . . .

ولم يسكت القدر الساهر عنهم، فقد بين الله سبحانه أنه أوقع بالمجرمين ما

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٦

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ١٧ .

يستحقون، وفصل القصص القرآنى ما أصاب المتمردين على الله المشاقين لرسله ﴿فكلا أَخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾(١).

قلنا: إن أخطاء الأولين تتكرر الآن في الحضارة التي تقود العالم، وتفرض عليه أساليبها في الحياة!

وظاهر أن رذائل الترف والبطر والجحود والأثرة، تسود العالم الأول، وأن رذائل الفرعنة والمسكنة والبلادة الفكرية والنفسية تسود العالم الثالث . . مع ذهول عن الله يلف الجميع، وإخلاد إلى الأرض وعكوف على ملذاتها . . . أما الدين فقلما يتجاوز المظهر إلى الجوهر . .

إن العبارة التي قالها العربي الأمي «ربعي بن عامر» لقادة فارس: «جئنا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام» هذه العبارة الوجيزة هي خلاصة مواثيق حقوق الإنسان وحقوق الشعوب التي يمضغ كلماتها أكبر ساسة العالم المثقف الآن.

والمعنى الذى تنضح به هذه العبارة الشريفة، والذى فاه به رجل بدوى دون تكلف يعجز عن فهمه والتصريح به رجال دين محترفون، كما يعجز عن الارتفاع إلى مستواه رجال حكم أكلوا شعوبهم، وكانت سيرتهم الاقتصادية والسياسية تجسيدا للوثنيات السياسية التى ابتعد العالم الراقى عنها . . .

أما أقطار العالم الأول فإن الدين انجر ً فيها إلى مهادنة الشهوات الطافحة ، بل لقد انهزم أمام ضراوتها ، وذلل لها العقبات .

وإن عجبى لا ينقضى من موافقة الكنيسة الإنجيلية في إنجلترا على إباحة اللواطة - بشروط ! - وإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس العموم واللوردات . . . والقوم يعلمون أن الله دمَّر على قوم لوط مدينتهم وجعل عاليها سافلها لهذا الشذوذ الذي اقترفوه . .

كما أن عجبي لا ينقضي من بابا الفاتيكان الذي انطلق في إفريقية يهاجم تعدد

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٠.

الزوجات الذي أباحه الإسلام، وهو يعلم أن البكارة تختفي من الفتيات في الغرب قبل بلوغهن سن الزواج، إن ذلك شيء غير مقلق، والمقلق هو تقدم الإسلام في إفريقية! وتجب محاصرة عقيدة التوحيد بكل الوسائل!!

والمسلمون مسئولون عن بقاء هذا الفساد، بل عن امتداده في أرضهم! فهم ينزلون على أمر الله في تحريم الزنا، وهذا حسن بيد أنهم يُعقِّدون الزواج ويجعلون تكاليفه قاصمة للظهر، ويجعلون من سجن المرأة وحَجْبها عن ميادين الحياة قاعدة السلوك العام. . ولسنا نُيسر الزواج لأى صعلوك يعجز عن إعالة نفسه، كما أننا نشجب الاختلاط الماجن المستورد من الغرب بشقيه الصليبي والشيوعي!

إن للإسلام نظامه الاجتماعي الفطرى السليم، وتقاليده الطبيعية السهلة، ويستحيل أن يفهمه ويطبقه من يقاتل لإثبات أن وجه المرأة وصوتها عورة، وأن أميتها من شعائر الإسلام.

#### معني الديسن:

إننا بعد ذلك الاستطراد نلفت النظر إلى معنى الدين منذ بدأت قوافل البشر مسيرها على هذا الثرى ، إن الدين يقوم على حقيقتين رئيستين :

أولاهما: معرفة الله والشعور بأن البدء منه والمصير إليه.

**والأخرى**: الالتزام بهديه والخضوع لأمره ونهيه والتقيد بمواثيق السمع والطاعة النازلة منه . .

ذاك معنى الإسلام، وهو دين الله من الأزل إلى الأبد، وهو الذى بلغ الرسل كلهم أصوله، وقادوا أممهم به . . كان الإسلام دين آدم يوم خلقه الله وأمره ونهاه، فلما فرط عوقب! وكان الإسلام دين نوح لما دعا قومه إلى التوحيد والاستغفار والأخوة والأدب أستغفروا ربكم إنه كان غفارا \* يرسل السماء عليكم مدرارا \* ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا . . \*(١) .

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۰ ـ ۱۲ .

فلما كابره و تولُوا عنه قال لهم ﴿ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ (١) .

وكان الإسلام دين إبراهيم لما أعلن الحرب على الوثنية وخاصم جبابرة عصره وتنازل عن نفسه وولده لربه ﴿ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ﴾ (٢) وكان دين يعقوب الذي تنسب إليه اليوم دولة إسرائيل وهو نسب مزور، فإن هذا النبي قال لأبنائه ، ما جاء من قبل على لسان إبراهيم ﴿ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمون إلا وأنتم مسلمون ﴾ (٣) وكان يوسف الصديق يتشرف بالانتماء إلى تلك العقيدة ، والانضواء تحت علمها وهو يدعو ربه : ﴿ فاطر السموات والأرض أنت وليي يدعو إلى الله ويشرح دينه عندما كتب إلى ملكة سبأ : ﴿ إنه من سليمان وإنه بسم الله يدعو إلى الله ويشرح دينه عندما كتب إلى ملكة سبأ : ﴿ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ألا تعلو على وأتوني مسلمين ﴾ (٥) وكان موسى يدعو قومه إلى التشبث بحقيقة الدين ، ويحثهم على مقاومة الفراعنة ، وتحمل أذاهم والبقاء على التوحيد ﴿ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ (٥) وكان عيسى يدعو إلى الإسلام ، ويستصرخ الحواريين أن يلتفوا حوله وهو يرفع رايته ، ويزود عنه عدوان اليهود ﴿ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال المواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا المواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ (٧) .

ثم جاء كبير الأنبياء وخاتمهم محمد، ينفض الغبار عن العقيدة المظلومة، وينحًى عنها شبهات أهل الكتاب، ويرد مفتريات التجسيد والتعديد، ويبرز أمجاد الألوهية في أكسية لا تبلى من الجلال والجمال، ويقول للناس: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾(٨).

ثم شرع يبنى الأمة التى تحمل رسالته على أساس من سيرته الخاصة وعبادته الوضيئة وجهاده الدءوب وخلقه الزاكى، وهو يهتف بأمر الله: ﴿ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ﴿ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾(٩).

البقرة: ۱۳۱ . (۲) البقرة: ۱۳۱ . (۳) البقرة: ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٠١. (٥) النمل: ٣٠ـ ٣١. (٦) يونس: ٨٤.

<sup>(</sup>V) أل عمران : ٥٢ \_ ٥٣ . ( ( ) الأعراف : ١٨٠ . ( ( ) الأنعام : ١٦٢ ـ ١٦٣ .

إن الكمال الإنسانيَّ بلغ مداه في شخص محمد، وفي أسلوب البناء الذي أقام به أمته، وفي ضمانات البقاء التي جعلت الرسالة الأخيرة لا تبلي على اختلاف الليل والنهار . . .

إن دين الله هو الإسلام، ولا شيء غير الإسلام، ولم يدع نبيٌّ سبق إلا إلى هذا الإسلام! والعناوين التي شاعت لتراث بعض الأنبياء هي عناوين مجازية.

ولم يقع بتة وحى يقول: إن لله ولدا، وإن هذا الولد افتدى بدمه خطايا الخلق، بل الذى جاء على لسان النبى الذى ينتمى إليه أهل الكتاب جميعا غير ذلك ﴿ أم لم ينبأ بما فى صحف موسى. وإبراهيم الذى وفّى \* ألا تزر وازرة وزر أخرى \* وأن ليس للإنسان إلا ما سعى \* وأن سعيه سوف يرى \* ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾(١).

وتوراة موسى تؤكد ما ذكرنا عن حقيقة الإسلام وطبيعته ﴿ إِنَا أَنزَلْنَا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذي أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ... ﴾ (٢) .

وليس عيسى إلا واحدا من أنبياء بني إسرائيل، تميز على إخوانه الأنبياء بصبره الطويل وجهاده المرير مما جعله واحدا من الأنبياء أولى العزم . .

والعالم الآن يشهد منظرا تقشعر منه الجلود، فقد أحاطت بالمسلمين هزائم مخزية، وأقبل اليهود في موكب يختال بالبأس والغني، وظاهرتهم الصليبية العالمية المستولية على المشارق والمغارب!

ترى هل يضيع الحق في حومة هذه المعركة العمياء ؟ وهل يسقط علم التوحيد؟ ويتحول المسجد الأقصى إلى هيكل يسكنه « رب إسرائيل » ليحكم الناس من خلال شعبه المختار كما يزعم القوم ؟

لقد مر آباؤنا بمثل هذه المحنة، ثم خرجوا منها موفورين بعدما أصلحوا شأنهم واصطلحوا مع الله، فهل نتأسي بهم ؟

إن الحق لا يزرى به أن تمر به أيام عجاف، ولا يضيع جوهره؛ لأن عللا عارضة مرت بأهله.

<sup>(</sup>١) النجم: ٣٦\_٤١.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٤٤.

والباطل لا يمسى حقا لأن دورة من أدوار الزمن منحته القوة وأقامت له دولة ، ولم تتحول جرائم فرعون إلى فضائل ، لأنه ملك سلطة الأمر والنهى واستطاع تذبيح الأبناء واستحياء النساء .

ونحن نزن الجماهير والقادة جميعا بمدى اقترابهم من الحق وابتعادهم عن الباطل . .

وقد وهت صلة أهل الكتاب برسلهم، وتبخّر الوحى الإلهى من بين أيديهم، وفى مسالكهم ومعاملاتهم، وإذا كان اليهود لا يقومون بتوراة موسى، والنصارى لا يقومون بإنجيل عيسى فبم يقومون؟ وإلى أى شىء يدعون؟ من أجل ذلك جاء فى القرآن الكريم: ﴿ قل يأهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم .. ﴾(١).

وقد احترم المسلمون بقايا الوحى عند من سبقهم من أهل الكتاب، وأحسنوا العلاقات معهم، غير أن الملوك والساسة والكهان وأصحاب الأطماع، رأوا أن يتجهَّمُوا للإسلام ويعرقلوا سيره ويُكنّوا أشد البغضاء لأمته، وقد وقع ذلك قديما وهو يتكرر الآن في صور منكرة دميمة.

ولأمر مَّا تكرر التحذير من هذه المشاعر الآثمة. قال تعالى : ﴿ ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا .. ﴾ (٢) .

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلّوا السبيل (7).

\* وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا .. \* (٤) .

﴿ يأيها اللذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴾(٥).

وقد نظرت إلى السياسة العالمية ضد الإسلام فوجدت قادتها وهم معروفون حراصا على أمور: رفض الانتماء إلى الإسلام بين أممه التى صحت وترجيح الانتماء العلماني عليه، ورفض الاحتكام إلى التشريع السماوي وتغليب القانون الوضعي عليه. . . . وتقليب الأمور بحيث ينهزم الإسلاميون في كل مجال . . .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٦٨ . (٢) البقرة : ١٠٩ . (٣) النساء : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٦٤ . (٥) آل عمران : ١٠٠ .

وأية أمة يُحظر عليها الانتماء إلى دينها والاحتكام إلى تعاليمه والحفاظ على شعائره، فإنها قد تبقى جيلا أو جيلين ثم تتلاشى في الأعقاب التائهين، ويحولُها الشتات إلى قطيع يصاد واحدا واحدا.

والغريب أن ساسة أهل الكتاب يلقون عبدة الأوثان بروح أطيب، ونفس أهدأ فأيّ المان هذا؟

يقرر العلماء أن قصص القرآن الكريم \_ قبل أن تكون تأريخا للأشخاص والأحداث \_ فهى مجلى لعقائده وآدابه، وما شرع من عبادات وسياسات..

والقصة حيث كانت عنصر تربية، وشارة توجيه، وإفرادها أو تكريرها مقرون بحكمة وغاية ويمكن إبراز هذه الحكم والغايات عندما يوضع تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم كلها على نحو ما وضع الشيخ محمد عبدالله دراز لسورة البقرة في كتابه النبأ العظيم . . .

على أننا نختم هذا الباب بإشارة إلى أن الله وصف كتابه بأنه « مبين » ، ووصف البلاغ المكتوب على المرسلين بالوصف نفسه ﴿ وإن تكذبوا فقد كذّب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ (١) ، إن الإبانة تقطع كل عذر وتكشف كل شبهة ، فهل قامت أمتنا بحقوق هذا البلاغ المبين ، فجلَت للجاهلين برسالة محمد ما أودع الله فيها من حق ورحمة ؟

إن أمتنا في أعصار طويلة \_ ونقولها أسفين \_ ما قامت ببلاغ مبين ولا مجرد بلاغ ، ولها كغيرها من الأمم السابقة قصة يجب أن تحكي !!

\* \* \*

وقد رأيت قياما بحق الله أن أصف بأمانة موقف المسلمين من رسالتهم وصفا سريعا يميط اللثام عن أسباب الهزائم والتراجع في أكثر من ميدان، لعل في هذا الوصف عبرة يفيد منها اللاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون ...

(١) العنكبوت : ١٨ .

# موقف المسلمين من رسالتهم

إنَّ التاريخ \_ كما هو معروف \_ ذاكرة الأمة، ومستودع تجاربها ومعارفها، وهو عقلها الظاهر والباطن! وخزانة قيمها ومآثرها، وأساس شخصيتها الغائرة في القدم والممتدة مع الزمان..

عندما يقول الناس: فلان فقد ذاكرته، عرفنا أنه على عتبة الجنون، فما بعد الذهول عما كان إلا العجز عن مواجهة ما يكون.

وعندما يقول الناس فلان ليس له مهاد يبنى عليه ولا تقاليد ينبعث منها، ولا تراث يستمد منه، عرفنا أنه زنيم، يرتجل سيرته، ومسلكه دون أساس ولا مقياس، وذاك ما عناه شوقى في قوله:

مثل القوم نسُوا تاريخهم كلقيط عَيَّ في الحسيّ انتسابا أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضابا

ونحن المسلمين أبناء تاريخ طويل عريض، ربما بدأت رسالتنا، مع بعثة إمام الأنبياء النبى العربي المحمد! ولكن هذا النبى القمة بين أن الإسلام رسالة الأنبياء كلهم، بيد أن جماهير غفيرة زاغت عنه، وقامت في الأرض دول مرهوبة تعبد أوهام الخرافة والسلطة وتبتذل خصائص الإنسان العليا بين يدى صنم من الحجارة أو صنم حي من أبناء آدم تلقب بفرعون أو بقيصر أو بشتى الألقاب الخادعة . . .

ومحمد نبى الله اليتيم الفقير هو الإنسان الوحيد الذي هتك سدول الباطل، وساق الجماهير إلى معرفة الله الواحد، واستنقذها بقوة من فتك القوى الشريرة . .

وله \_ عَيْكُم \_ سيرة لمَّا تُستكشف أعماقها، ولأمته تاريخ حافل غريب لا أدرى:

لماذا عومل بالطريقة التي عومل بها؟ إنه في نظرى مجهول الحقائق مخبوء الأسرار، ولا أحسب أمة في الأولين والآخرين أفقر إلى معرفة تاريخها من أمتنا الإسلامية!!

وفى تلك الصحائف ، نظرة عامة سريعة إلى هذا التاريخ ، منذ بدأ إلى يوم الناس هذا ، استجبنا فى عرضه إلى قول الله سبحانه ﴿ أو لم يَهْد ﴾ أى يتبين ﴿ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ... ﴾(١) وقوله : ﴿ أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات... ﴾(٢).

إن ما وقع أمس لا يعنى أصحابه وحدهم! يجب علينا أن نكترث به، ونفيد منه، ونوازن ونحكم، وإلا دفعنا ثمن جهالتنا من دمائنا واستقرارنا . .

وقد أبان القرآن الكريم أن هناك عقلاً يتكون من التجربة، ومن السير في الأرض، ومن الرحلة إلى الماضي! وبين أن الإنسان الذي تقوم معرفته على قراءات سريعة، وأحكام نظرية، أضعف حسا من إنسان له معاناة في الدنيا وتجارب مع الناس . . .

هذا العقل المتولد من المدارسة والمعاناة، هو الذي يشير إليه القرآن الكريم عندما يقول: ﴿ أَفَلَم يَسِيرُوا فِي الأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُم قَلُوبِ يَعْقَلُونَ بِهَا أَو آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنْهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُنْ تَعْمَى القَلُوبِ التي في الصدور ﴾ (٣).

وقد تساءل القرآن الكريم مستنكراً حال قوم يمرون بآثار الماضين الهالكين، ثم لا يرعوون ﴿ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ﴾(٤).

ومن هنا نجد أن دراسة التاريخ فريضة دينية، وهى إلى جوار ذلك فريضة إنسانية، بل إننى ـ بعد التأمل فى تاريخ المسلمين القريب والبعيد ـ أشعر بأنها ضرورة بقاء، وسياج لحياتنا ورسالتنا، إذا كنا حراصا على صون حياتنا وتبليغ رسالتنا ...

مازلت أذكر مذابح أنطاكية وبيت المقدس في الحملة الصليبية الأولى! وكان القتلى عشرات الألوف في كلتا المدينتين، وبلغت أكوام الجثث ارتفاع بيت من أربعة طوابق!

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٠٠ . (٢) السجدة: ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الحج: ٤٦.
(٤) الفرقان: ٤٠.

أكان الصليبيون جديرين بهذا النصر الخسيس، أو قادرين على إحراز شيء منه؟ كلا كلا، كان المرمى خاليا من الحراس، فسجلت فيه إصابات لا حصر لها . . !!

قال التاريخ: ما تحركت عاصمة إسلامية في المشرق أو المغرب عندما وقع هذا البلاء، كان المسلمون في حال مفزعة، من الانقسام والفوضي، والانحصار في مآربهم الدنيا. ولو تحرك جيش من النساء يحمل المكانس لهزم الصليبيين! فقد كانوا يتساقطون من الإعياء، وكانوا يأكلون الجيف من الجوع، وما كانوا يقدرون على شيء ذي بال..!

بيد أنهم وجدوا بلدًا يعيش في بلهنية، مقطوعًا عن الأعوان، محفوفًا بالخيانات فعاثوا فيه ما عاثوا. . .

ودراسة هذه النكبة كانت جديرة بانعقاد مجامع، وإجماع فقهاء، وصرخات تحذير تدوّى في كل مسجد، ويتحدث بها الركبان . .

لكن المسلمين بعد استرداد الأرض التي فقدوها، لم يدرسوا التاريخ، ويطرحوا الموضوع كله على بساط البحث، ولذلك لم يمض قرنان ونصف، حتى دهى بغداد ما دهاها، فإذا الخلافة العباسية تهوى، وحاضرة الدنيا تحترق، والتتاريدوسون تحت أقدامهم كل شيء . .

وشاء الله أن ينهض الأتراك بحمل الخلافة التي ناءت به كواهل العرب وتقدموا شرقى أوروبا، لكن راية الإسلام كانت تنزل عن الأندلس، وقوافل التوحيد والحضارة تتراجع ذليلة كاسفة إلى شاطئ البحر الذي وثب منه طارق بن زياد قبل ذلك بثمانية قرون . . .

بأىً عقل تمر هذه الأحداث الهائلة في صمت ؟ لماذا لم تنشغل بها الجماهير في المساجد؟ ويتنادى لبحثها أولو الألباب؟ وتتأخر قضايا أخرى، لتكون هذه المأساة في الطليعة؟

لقد لاحظت أن علم التاريخ الذي وصل إلينا منقوص في مساحته المكانية، مهمل في سرده وربطه بين الأسباب والنتائج، نازل الرتبة بين العلوم الأخرى . .

فأما المساحة المكانية فإننا لا ندرى إلا القليل عن إخوان العقيدة في شرقي آسيا وجنوبها وشمالها ووسطها، كأن الإسلام لم ينتسب إليه إلا العرب ومن جاورهم من فرس وترك . .

وفى هذه الأيام الحافلة بالأحزان رأيت دولة كألبانيا، تأكلها الشيوعية في صمت، وجمهرة سكانها مسلمون! ما رثى لهم أحد، ولا درس قضاياهم قارئ، ولا تحدث عنهم خطيبٌ، ربما تشنَّج وهو يأسف لرفع اليدين، أو عدم رفعها في الصلاة!

وقضية ألبانيا المسلمة نموذج لعشرات أمثالها في أرجاء أوروبا وآسيا، حتى لقد تساءلت هل يحسب العرب أن الإسلام شأن من شئونهم الخاصة، أو نزعة من نزعاتهم القومية؟

ومع هذا الذهول المعيب المنكور، فإن فقدان الوعى السليم بتعاليم الإسلام، وحال رسالته، ومسافة القرب والبعد منها جعل الأمة تستقبل سقوط الأندلس بأبيات من الشعر الباكي، ثم سكت المحزونون وقضى الأمر . . .

وحدث مثل ذلك عندما سقطت الأقطار الفيحاء التي تكون الاتحاد السوفييتي في أسيا، فقد وضع القياصرة البيض أيديهم على أماكن رحبة، وجماهير كثيفة، ورثها عنهم القياصرة الحمر في هدوء، وكأن شيئا لم يحدث، وكأنه لا يوجد في ثقافتنا علم للتاريخ يحصى الهزائم والانتصارات، ويسجل الأرباح والخسائر، ويروى للأخلاف ما أصاب الأسلاف!!

لابد أن أواجه الأمة الإسلامية بقصورها في جانب مهم من ثقافتها، وأكون شاهدًا على هذه الأمة أمام الله؛ لأنها فرطت في استيعاب ماضيها، فعجزت عن مواجهة حاضرها!

أذكر أننى وأنا طالب في الدراسة الابتدائية بالأزهر وعمرى ١٢ سنة درست مع زملائي تاريخ الدولة العثمانية كله، وظاهر أن العناية بهذا التاريخ وحده كانت بقية من تأثرنا بالتبعية القديمة للأثراك . . . .

وأرى أن الواجب يقضى بدراسة العثمانيين، والأندونيسيين في جنوب آسيا، والنيجريين في غرب إفريقيا، ودراسة أرض الإسلام كلها باختصار غير مخلٍ في المراحل العامة، وبتفصيل حسن في معاهد عالية . . .

إننى واثق من أن أكثر من تسعة أعشار المثقفين بيننا لا يدرى تاريخ الإسلام في «الفلبين» وكيف انحسر الآن في جزر « ماندانا » و « صولو » وغيرهما، وكيف صار المسلمون في هذه البلاد ٢٠٪، بعد أن كانوا كثرتها الكبرى. .

وحاضر العالم الإسلامي شديد الغموض بعد أن سيطر الاستعمار الحديث على تقسيمه في إفريقية و آسيا و اختلق دويلات محكومة بنزعات قبلية و طوائف دينية من صنع التبشير العالمي!!

لقد قلت: إنني مصرى عربني الإسلام، لا ينميني إلى جزيرة العرب نسب، وما أكترث بأن أكون من قريش ذاتها، إن الذي يعنيني هو ديني. .

واللغة العربية مقدمة عندي؛ لأنها لغة الوحي.

والإسلام ليس علاقة عرقية فالعرب فيه والهنود والزنوج سواء، وبديه أن تكون قيادته عربية، أعنى عربية اللسان لا عربية الآباء، وقد كان « قطز » الأعجميّ المسلم أشرف عند الله والناس من بعض العرب العريقين الذين ما أسدو اللإسلام يدا ولا حققوا له نصرا . .

وأجدني هنا مطالبا بتفسير ولائي لديني، واهتمامي بتاريخه، حتى لا يفهم البعض أنني امرؤ متعصب، عرف شيئا، فغالي به، وتعسف في لفت الناس إليه وتجاهُل غيره...

إننى سأنقد في هذه الصحائف حكاما إسلاميين كثيرين، ظهروا في عصور متقدمة، كما أسجل رأيي في المسالك التي وقعت بإزائهم، مستوحيا حكمي من مصادر الإسلام المعصومة وحدها . .

وهدفى ألا يحمل الإسلام أوزار بعض المتحدثين باسمه، أو المتسلطين بالجبروت على مقاليده ... فإن الإسلام لا يؤخذ من أحوال المنتمين إليه حاشا الخلافة الراشدة..

## أبعاد الإسلام النفسية والاجتماعية :

ومن الواجب أن نعرف أبعاد الإسلام النفسية والاجتماعية، إن هذا الدين يتكون من سبعين شعبة تطوى في دائرتها الأرض والسماء، وتحدد للإنسان علاقته بربه ونفسه وأسرته ومجتمعه كله، وتحدثه عن جملة العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأحكام التي يلتزمها والشعائر التي يرفعها . . . إلخ .

ليس الإسلام برنامج حزب سياسي يتولى السلطة فيفشل أو ينجح! إنه قبل ذلك

وبعده دين ينهض على أصول بينة، وصراط يسير المرء فيه عارفا كيف يعاشر القريب والبعيد، والعدو والصديق ..

وشُعَبُ الإيمان التي تربو على السبعين مجموعات شتى لكل مجموعة محورها الذي تدور عليه، وأنصبة النجاح التي أحرزتها كل مجموعة ليست متساوية، فمعالم العقيدة بقيت متألقة بأشعة التوحيد، وكذلك جملة العبادات والآداب الدينية، وقد تطرأ بدع وانحرافات طفيفة لا تمس الجوهر . .

وحدود الحلال والحرام ظلت ثابتة، فبينما استباح أهل الكتاب الرَّبا والزِّنا واللواط و آثامًا أخرى بقى المسلمون يرفضون المنكر، ويتحامونه جهدهم . . .

وقد اضطربت سياسة الحكم وغلبت غرائز الأثرة، كما اضطربت سياسة المال واعوج سيره في دنيا الناس، ومع ذلك بقى من يأمر وينهى ويعد ويتوعد ويذكّر بالله والآخرة!

إن أسس العقيدة لم تزدها الأيام إلا ثباتًا، ونصوص الشريعة مصونة الأصل، بخلود القرآن وإن كان التطبيق قد تعطل في بعض الزوايا المهمة.

وليس مستغربًا أن تغلب أهواء البشر في بعض المحاولات، وأن يؤثر ذلك على كيان الدولة الإسلامية، ويلحق بها هزائم كبيرة، لكن الإسلام في جملته ظل ينطلق مشرّقًا ومغربًا، وظل قديراً على منازلة الوثنية ومحورها! وظل كذلك قديرًا على مواجهة أهل الكتاب، وإحباط مؤامراتهم، وإزالة العوائق التي يضعونها في طريقه.

إن العملاق الذي يصاب بصداع أو سقام لا يئوده أن يهزم الأقزام الذين يحاولون قتله، وأن يبلغ غايته في أغلب الأحيان . . .

وقد تحدث المؤرخ الإنجليزي «توينبي » عن أيام الانحلال أو الانحطاط الذي أصاب الحكومة الإسلامية، وذكر أن ذلك لم يمنع دعوته من الانتشار والتوسع! قال:

«وفى أواسط آسيا، لم يتراجع الإسلام، مع ضعف دولته، بل على العكس انتشر، ففى أيام الخليفة المقتدر ( ٩٠٨ \_ ٩٣٢ م ) ، حين كانت الخلافة العباسية أضعف ما تكون، بعث بلغار القولقا ( وهم شعب تركى كان يقيم عند ملتقى القولقا بكاما ) إلى الخليفة يطلبون منه أن يبعث إليهم من يفقههم فى الدين الإسلامى، وقد أرسل الخليفة بعثة إليهم سنة ( ٩٢٢ م ) .

وقد اعتنق القارلق (وهم أتراك) الإسلام من جيرانهم فيما وراء النهر - وهم السامانيون - وانتشر القارلق حتى حوض تاريم ، وحملوا الإسلام معهم. وهكذا فيما كانت الدولة الإسلامية الواحدة تتمزق ، كان الناس يدخلون في الإسلام أفواجًا ، أكثر ما كانوا يعتنقونه ودولته واحدة قوية (١) .

### وقال:

والذى يجب أن يُذْكَر أن الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا لأن الحكام المحليين كانوا يعتنقونه طوعًا، لا بقوة السيف، وقد قبل الأندونيسيون الإسلام واحتفظوا بالثقافة الهندية التي كان قد مرّعليها نحو ألف سنة وجذورها تغور هناك(٢).

### وقال:

لقد تغلب الإسلام في القرنين (الثاني عشر ، والثالث عشر الميلاديين ) على الصعوبات المحيطة به بعد الحملات الصليبية المرهقة \_ ليس ذلك فقط بل إنه استمر في الانتشار . وقد كان هذا إنجازًا رائعًا ، إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار ، أن العالم الإسلامي كان ممزقًا سياسيا (٣) .

إن الإسلام ـ من حيث هو دين ـ تقدّم ولايزال، ولكنه من حيث هو دولة تقهقر، ولحقت به خسائر، وقد لاحظ « توينبي » ذلك !

ونتساءل نحن في ألم: هل لاحظ مؤرخونا ذلك؟ وهل حددوا جرثومة المرض، أم أن الكبوات الرهيبة التي أصابت المسلمين لتفريط «سلاطينهم» لم تجد من يتحدث عنها ويُحذِّر منها؟ حتى طلع علينا هذا العصر، والأمة كلها في عماء! ومستقبلها في مهب العواصف . . !!

روى (سيرتوماس . و . أرنولد ) في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » وقائع كثيرة عن حالات التحول إلى الإسلام بين الصليبيين قال : « يظهر أن أخلاق صلاح الدين وحياته التي انطوت على البطولة قد أحدثتا في أذهان المسيحيين في عصره تأثيرا سحريا

<sup>(</sup>١) موجز دراسة للتاريخ جـ ٢ ـ ١٠٠ توينبي. والعبارات كلها نهديها إلى الأفاكين الزاعمين أن الإسلام انتشر بالسيف.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ۲/ ۲۰۸.
 (۳) المرجع السابق: ۲/ ۲۰۸.

خاصا، حتى أن نفرا من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين . . .

وكذلك كانت الحال عندما طرح النصرانية مثلاً فارس إنجليزى من فرسان المعبد يدعى « روبرت أوف سانت البانس في سنة ١١٨٥ م » واعتنق الإسلام ثم تزوج بإحدى حفيدات صلاح الدين، وبعد عامين غزا صلاح الدين فلسطين وهزم الجيش المسيحى هزيمة منكرة في واقعة حطين، وكان « جوى » ملك بيت المقدس بين الأسرى.

وحدث في مساء المعركة أن ترك الملك ستة من فرسانه، قد حلّت فيهم روح شريرة؟؟!! وفروا إلى معسكر صلاح الدين، حيث أسلموا بمحض إرادتهم ١٥٠٠٠.

وبعد أن يستعرض « توماس أرنولد » حالات التحول من النصرانية في الحروب الصليبية إلى الإسلام، ويذكر نماذج عدة منها، يعقب على ذلك بقوله:

" ولا شك أن هذه الأخبار المبعثرة، تحمل الدليل على أن تحول المسيحيين إلى الإسلام ـ الذي لم يصلنا عنه أي خبر! ـ كان على نطاق واسع. فمن ذلك ما يقال من أن خمسة وعشرين ألفا من المرتدين عن المسيحية كانوا في مدينة القاهرة حول نهاية القرن الخامس عشر.

ولابد أنه كان هنالك أيضا كثيرون من هؤلاء المرتدين في مدن الأراضي المقدسة ، بعد زوال الإمارات اللاتينية في الشرق. ولكن يظهر أن المسلمين الذين أرَّخوا هذه الفترة قد بلغ من شدة انهماكهم في تسجيل مآثر الأمراء! وتقلبات الدول أنهم لم يوجهوا عنايتهم إلى التغير الديني الذي طرأ على حياة الأفراد المغمورين.

وبقدر ما هدانا إليه البحث، فقد كانت ملاحظتهم في تتبع أخبار دخول المسيحيين في الإسلام قليلة »!

نقول: لماذا كان هذا المتتبع قليلا؟ ألم يك أمرا جديرا بالدرس والإذاعة والفخر؟ بلي! ولكن مؤرخينا عفا الله عنهم قلما اكترثوا بشئون الدعوة والثقافة والحضارة.

<sup>(</sup>١) أين ما كتبه مؤرخونا في هذه الأحداث ؟ أما كانت جديرة بالإطناب والتوعية ؟

وقد تراهم يكتبون بالخط الكبير أخبارا صغيرة!

وقد يسقطون أنباء شعوب ودول طالت بيننا وبينهم الشقة .

وقد يسجلون الأخطاء الواقعة دون التصويب الواجب . . .

ومازلت ألحظ حتى يومنا هذا، خطايا تدفن كان على التاريخ أن ينشرها، بيد أن رهبة السلطة ألجمت الأفواه . . . !!

ومازلت ألحظ روائع للإيمان الحي، والدعاة الأيقاظ، والمجاهدين المصابرين المحتسبين، يهال عليها التراب كأن غمط الرجال مطلوب . . !

وفى أيام الهزائم التى عرضت للرسالة الإسلامية كانت هناك مقاومات بطولية أحبطت مؤامرات كبيرة وأنهضت الدين من كبوته أو من تفريط حملته، ومع ذلك فإن أبطال المقاومة من العلماء ومن الجنود، ذهبوا إلى الله لا يعرفهم إلا قليل . . .

والآن نسمع أن ألوفا من الأوروبيين دخلوا في الإسلام، وأن ألوفا من الزنوج في إفريقية والهنود في آسيا، اعتنقوا الدين المستوحش من الأنصار، وآثروه على دعوات المبشرين الغالبين!

والغريب أن ذلك كله يطوى في صمت، بل إن جمهورا من المسلمين المثقفين لا يدرى كم عدد المسلمين في وطنه؟ فضلا عن عدد المسلمين في العالم!

من أجل ذلك قلت: لابد من فقه التاريخ وفلسفته! ولابد من محاكمة نشاطه البشرى إلى النصوص السماوية التي سار باسمها! ولابد من تنحية الأخطاء التي التصقت به وهو برىء منها ...

إن مرور الزمان على الأخطاء لا يصححها ولا يقدم لها عذرًا، بل نحن في معترك المذاهب والمبادئ الحديثة أحوج ما نكون إلى مَيْز الحق من الباطل، والطيّب من الخبيث كي لا يشوب وحى الله شيء من أهواء السلاطين ونزغات الشياطين.

لقد تحمّل الإسلام في صدر تاريخه أخطاء وخطايا، واستطاع الغلب عليها، والنجاة من غوائلها، لكن العالم الإسلاميّ في قرنه الخامس عشر تتجمع في ربوعه بقايا شتى من انحرافات مضت . .

وليست المشكلة في نظري الهزائم العسكرية التي جعلت بعض المسلمين يدور في الفلك الشرقي، والبعض الآخر يدور في الفلك الغربي.

ولكن المشكلة العصيبة تحولُ الهزائم العسكرية إلى هزائم ثقافية، وذهول المسلمين عن تراثهم النقى لهيمنة الدَّخَل العلمي والغش الفقهي على عقولهم وسلوكهم، فهم عندما يقدّمون فكرهم للناس، أو عندما يلوذون به محتمين من الغزو الحضاري القوى يتحصنون وراء أوهام.

فالحكم فردى مستبد! والمال دُولَةٌ بين الأغنياء! والنشاط العمرانى مهجور موحش! والمرأة رهينة محبسها العتيد فلا علم ولا إصلاح! والفقه وراء جدران بعض العبادات الشخصية، والدعوة الإسلامية ميتة في مجال العرض الإنساني الحرّ، وميتة في مجال العدناع العسكرى القوى لأن حملتها فقدوا القدرة على الحياة ..

والعاجز في ميدان الحياة لا يستطيع مساندة عقيدة بل لا يظفر بكرامته الشخصية، ولا يشيَّع بنظرة احترام ...!!

نظرت في أحوال المسلمين أواخر مقامهم بالأندلس، فحكمت بأن طردهم من هذه البلاد كان قضاء عادلا، وسنة حضارية لا محيص منها . . !!

وماذا بعد أن تشيع بينهم موبقات تأتى على الأخضر واليابس، ولا تقيم لهم عند الله حجة؟

قرأت هذه العناوين في أحد كتب الأدب : غرناطة والخمرة ! غرناطة ومجالس الطرب. الشذوذ الجنسي! الرُّبُطُ والشعوذة .

يقول شاعرهم فضَّ الله فاه :

دعْ عنك قسول عواذل ووشساة قوادرْ كئوسك يا أخسا اللذات واخلع عندارك لاهيا في شسربها واقطع زمانك بين هاك، وهات خنها إليك بكف ساق أغيد لين المعاطف فاتسر الحسركات

ويقول الكتاب الذي بين يدى «لقد سجلت لنا المراجع الغرناطية كثيرًا من مظاهر السكر والعربدة، ولم تقتصر الأحفال الآثمة على مناسبات خاصة، بل كان الغرناطيون يبحثون عن اللذة في أعياد المسلمين والنصاري على حد سواء . . . » .

أمن أجل ذلك جاء الله بالعرب إلى أسبانيا؟

يقول المؤلف: إن السلاطين اهتموا بتلك الأحفال الماجنة، وخصّصوا لها دارات

فى متنزهاتهم وقصورهم، وكانت الطبقة النبيلة الموالية لهم من الوزراء والقادة والقضاة قد سلكت نهجهم، وبنت لها مساكن قبالة الحمراء، نظرًا لحسن الموقع وطيب الهواء!

وتحدث المؤلف في فصل كالح عن الشذوذ واللوطية والغزل بالمذكّر . . . إلى غير ذلك من الوساحات! أفتظن ذلك يمرّ دون عقوبة ؟ وأين نذهب بقوله تعالى : ﴿إِنَّ الله لا يصلح عمل السمُفسدين \* ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون \*؟(١) .

لقد ضاع الأندلس، وطرد العرب منه شرّ طردة، وما كان ينتظر من قدر الله غير ذلك!

على أن ذلك كله بعض الثمار المريرة لأغلاط كبيرة، شملت مساحة مؤسفة من التاريخ، وقد قلت: إن هذه الأغلاط كانت أشبه بالقذى في تيار كاسح، فشعب الإسلام السبعون مضت بالحياة الإنسانية تجدّدها وتسددها، وإذا كانت بعض الشُعب الإدارية والسياسية قد نال منها العطب، فقد قامت بقية الشعب بتخفيف الأضرار، وتزويد المركبة بالقوة التي تستأنف بها السير، ولكن إلى متى؟ وفي أى الأحوال؟

عندما أنظر إلى تاريخ الإمامة العظمى فأرى عناصر محدودة قد احتكرت المنصب الضخم بضعة عشر قرنًا فماذا أقول ؟ إن الإسلام لم يسقط القياصرة والأكاسرة والفراعنة ليقوم باسمه حاكم، يتسمّى بالخليفة، وهو فرعون مقنّع، إن الخلافة وليدة بيعة حرّة أو اختيار سليم، ولم تكن في دين الله انحدارًا من دم معيّن أو سلالة لرجل محظوظ . . حتى ولو فقدوا مؤهلات القيادة الصحيحة !!

وأعترف بأن عددًا من ملوك الإسلام أسدى إلى دين الله خدمات جليلة، وعاش صوامًا قواما، يحكم بالعدل، وينصح للأمة، ويؤثر الآخرة، ويجاهد في سبيل الله إلى آخر رمق . .

وأعترف كذلك بأن كثرتهم تؤمن بالإسلام، وتستمد وجودها في مناصبها من إعلان العمل له، والحكم به، وإذا كانت قد وصلت إلى الحكم بوسيلة باطلة، فإنها سوَّغت بقاءها بتبنى غايات الدين، وإظهار شعائره.

إنها لم تترك الإسلام، بل صالحت بين حقائقه وشهواتها على نحو مًّا ، لكن هذا

<sup>(</sup>۱) يونس : ۸۱ ـ ۸۲ .

الصلح في أعصار طويلة تمر على حساب الدين نفسه، فما أنصف الإسلام و لا قمع خصومه!!

وما وقع مخالفًا للإسلام يجب إنكاره لا إقراره، وهل يجوز أن تضيع حقوق الأمة المسلمة، وتغتصب المناصب الكبرى؟ إن الإسلام رحمة للعالمين، ولم ينزل الوحى الأعلى ليحكم باسمه ناس دون جدارة حتى ولو أهدروا كل حقوق الأمة المسلمة. . .

لكن هكذا طويت الشورى، ووئدت الحريات الشريفة، وأمسى الأمر نصيب الشطار والدهاة . . .

وصحيح أن أعدادًا من المؤمنين الكبار رأوا تضييق الفتنة، حتى أن الحسين بن على في محنته، عرض أن يُرسَل إلى الميدان ؛ ليجاهد الروم تحت لواء القيادة المتغلبة! وصحيح أن جمهورًا من السلف الصالح، صَلّى وراء أئمة الجور، ورأى أن يخدم الإسلام بعيدًا عن معركة رآها وضيعة!

على أن شيئًا من هذا لا يجوز أن ننسى معه المبادئ التي ديست، لاسيَّما في هذا العصر الذي علت فيه الصيحات ضد الاستبداد السياسي، وبعد قرون كادت فيها روح الإسلام، تخمد تحت وطأة الحكم الفردي، ومفاسده المتوارثة . . .

ومن آفات الحكم الفردى، أنه يجمع المال من كل وجه، غير مبال بحل أو حرمة. . وقد استغرب أولو الألباب ما وقع أيام الأمويين، وهم يعاملون البلاد المفتوحة، فقد أسلم أهل خراسان، ودخلوا في دين الله أفواجًا ، كما أسلم أهل مصر، وكثر معتنقو الإسلام فيها، غير أن بعض الولاة هنا وهناك استبقوا الجزية على الذين أسلموا! أهذه سيرة دعاة أم سيرة خطّافين ؟

ثم جاء الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ، فألغى هذه السياسة . . .

والحاكم المستبد أشد غيرة من المرأة الوالهة، وهو يكره العظماء من القادة والساسة والعلماء والأدباء، وإذا قبلهم فليلتحقوا به أذنابًا، والعظيم المستلحق لا بأس أن يكون ذيل الطاووس، إنه ذيل على كل حال، ولا يُقْبَل أبدا أن يكون عرف الديك.

هذا هو السرُّ وراء مصارع القادة الكبار الذين فتحوا المشرق والمغرب، فقد كره الحاكم المستبد أن يحيا إلى جواره رجال لهم أمجاد ومفاخرة قد يدلّون بها . .

وفي هذه البيئة انفصل العلم عن الحكم، ووقعت بين الفقهاء والساسة جفوة

شه ميامة وقد كان هوى أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما مع الثائرين المتمردين. فأما أبو حنيفة فقد رفض كل تعاون مع الدولة، وظل على موقفه حتى مات في السجن

وأما مالك فقد ابتعد بأدب، ورأى أن يخدم الإسلام بين عامة الناس دون اشتباك مع الحكام، بيد أن الفتوى فيما يقع من هؤلاء الحكام جعلته يعالن ببطلان الأيمان التي تؤخذ لأولياء العهد، فجوزى على ذلك بالضرب حتى كسرت ذراعه! ثم اعتذر الخليفة له بعد ذلك . . !

وللانفصال بين العلم والحكم آثار عميقة في تاريخنا الثقافي والسياسي قد نشرحها بعد قليل، لكننا الآن نشير إلى ما عرف عن بعض الأسر الحاكمة من تعصب للعرب!

#### التعصب للعسرب:

يجب أن يعرف العرب أنهم يعزّون عندما يعزّ الإسلام، فإن هذا الدين بلغتهم جاء، والنبى الخاتم مختار من بينهم، وقبلة الصلوات في أرضهم! أليست هذه نعمة سابغة، أما ينبغي أن يشكروا الله عليها؟ وأن يترجموا هذا الشكر إلى نسيان لأنفسهم، وتفان في نشر دينهم؟ ومادام القرآن بلسانهم والعلم من تراثهم فهم قادة الناس!

ولن ينازعهم هذا الفضل إلا من سبقهم في ميدانه . .

ويظهر أن بعض الأسر العربية التي حكمت، وغيرهم من الأعاريب ظنوا الإسلام قطاراً يحملهم إلى مآربهم، ويرجحهم على غيرهم، بل لقد جاء في عصرنا هذا من ظن العرب بغير الإسلام شيئًا له قيمة، والقضية كلها نتيجة محتومة للجهل بالإسلام، والانسياق مع عصبيات الجاهلية، والعجز عن أعباء التقدم وتكاليف الرجولة!

وما أحقر إنسانًا يريد لنسب مزعوم أو جلد أبيض أن يتقدم الكادحين والناجحين! لقد رأيت قادة التبشير العالمي وهم يزيينون أوهامهم وخرافاتهم ويُنصبون نفرًا من الزنوج أساقفة وكرادلة، ويتركون لهم رياسة الجماهير، أفلا يستحى حملة الحق من فرض جنسهم على الناس، وتقديم أشخاصهم دون سبب؟

#### قصة العلم والحكم في تاريخنا:

ونعود إلى قصة العلم والحكم في تاريخنا، إن منصب الخليفة تلتقى فيه العبادة والمحوة والجهاد ورعاية شئون الدنيا والآخرة، ولأمر ما كان الإمام العادل أول من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله! ولأمر ما كان يوم واحد من أيامه أفضل من عشرات السنين في عمر عابد يحيا وحده!!

إن خيرًا لا حدود له، ينشأ من صلاح الحاكم، وعبقريته في حراسة الحق، وخذلان الضلال، وإنصاف الجماهير، وتحقيق المثل العليا. .

ومن القصور أن نتصور الحاكم المسلم شخصا بارزًا في علوم الشرع، أو قادرًا على ضروب الفتوى .

بحسب الحاكم المسلم أن يعرف من علوم الدين ما تكمل به عقيدته، وتصح عبادته، وتشرف أخلاقه، وتستقيم به معاملاته للناس، وليكن طبيبًا أو كيماويا أو مهندسًا أو أديبًا . . . إلخ، المهم أنه في منصبه الكبير يحسن الاستعانة بأهل الذكر في كل فن، ويحشد حوله من المستشارين من يشرحون له الغوامض، ويدلونه على المصلحة العامة، ثم هو مع ذلك كله يعيش في جوً من الشورى الأمينة الذكية، ويحس أن مكانه عند الله وعند الناس بمدى و لائه لقواعد الحكم وأمانات الناس!!

وهذا الذى ذكرنا قد لا يتوفر لمن يرفعه إلى دست الحكم أب أو أم عندما يفقد مؤهلات الحكم مهما كانت عراقة النسب، والاقتراب من الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسلام أن يكون العباس أصلا لدولة عباسية، ولا أن تكون فاطمة أصلاً لدولة فاطمية، هذا كله من أهواء الناس وشهوات المفترين على الله، ولا يغترن على على عصور طوال.

# ﴿ قُلُ لَا يُسْتُوى الْحَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلُو أَعْجِبُكُ كُثْرَةَ الْحَبِيثُ .. ﴾ (١) .

ولقد كانت الأمة الإسلامية قديرة على أن تؤدى رسالتها بأشرف وبأجدى مما حدث، لكن ضياع أمانات الحكم واحتكار بعض الفئات للسلطة، وشيوع الجهالة بين من تولوا الخلافة وما دونها من المناصب، ألحق بأمتنا خسارًا كبيرًا . .

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٠٠٠

وقديمًا قال الأحنف: من البلاء أن يكون الرأى لمن يملكه لا لمن يبصره ... وقد لاحظنا على الخلافة العباسية انحرافات شتَّى . .

أ \_ لقد أنشئ جهاز للترجمة ، وهذا حسن فإن الرسالة الإسلامية عالمية ويجب أن تنفتح على أقطار الأرض قاصيها ودانيها ، فهل استغل ذلك الجهاز في نشر تعاليم الإسلام ؟ كلا ، لقد استغل في نقل معارف الأم الأخرى إلينا . . !

وهكذا بدل أن نعلِّم الآخرين ما لدينا من وحي شرعنا نتعلم ما عند الآخرين من فكر .

ويبدو أن النَّقَلَةَ فتنوا بالجديد الذي ترجموه ، وأخذوا يوائمون بينه وبين ما عندهم ، فإذا الجو الثقافي يشحن بغيوم ، أظلمت معها الآفاق ، وكانت فتن لا حصر لها . . .

إن المحور الفكرى الذى صنعه الإسلام، هو دراسة الكون، ذلك الكون الذى أبدعه خالقه، ثم أقسم بسمائه وأرضه وليله ونهاره وأنجمه ورياحه ووالده ومولوده، وامتدت الأقسام، حتى شملت أجزاء الزمان والمكان، وصورّت آفاق الجمال فى الضوء والظلمة! تَدَبَّر قوله تعالى: ﴿ فلا أقسم بالشفق \* والليل وما وسق \* والقمر إذا اتسق \* لتركبن طبقًا عن طبق ﴾(١).

إن هذا المحور القرآني يبنى الإيمان على التأمل المادي والعقلى كما شرحنا آنفا ويبنى عليه كذلك منافع الإنسان القريبة والبعيدة! أما الفلسفة الإغريقية فهى تجريدية تبتعد بالفكر عن المادة، وتَعْبُر المحسوسات إلى قضايا وهمية، ولم يأخذ العالم طريقه إلى الأمام، إلا يوم أن خلفها وراءه، وأعادته الفطرة السليمة إلى منطق القرآن العلمى والعملى!

إننى أحب أن أطلع على كل ما لدى الآخرين من حق وخرافة، ويؤسفنى أن عصر الترجمة أضرنا ولم ينفعنا، وأننا بدل أن نهدى سكان الأرض بوحى الله الذى شرفنا به نقلنا إلى بلادنا الأوهام، وسمحنا لها أن تزاحم الحقائق الجليلة . . .

ب ـ ولقد استبحرت علوم الدين والأدب في العصر العباسي ، وقامت أسواق رائجة لأنواع المعارف والفنون في المدائن والقرى . . كان أكثر ذلك شعبيا ، وأقله

<sup>(</sup>١) الانشقاق : ١٦ \_ ١٩ .

رسميًا، فأئمة الفقه والتفسير والسنة والأدب واللغة كأنوا يحيون بين الجماهير، وجلُّهم جَفَتُه الدولة أو آذته، ومن اقترب من الحكام، فقد غامر بدينه، إلا من عصم

إن الانفصال كان طبيعيا بين العلم والحكم ؛ لأن أغلب الحكام قذفت بهم الوراثة \_ حتى ولو كانوا من غير مؤهلات ـ ولم يقل أحد إن الله جعل العبقريات في ذرية معينة . . .

ومع أن هذا الانفصال مصيبة فادحة ، إلا أن المصيبة الأفدح كانت الانفصال بين الفقه والتربية، أو بين علوم الشريعة والتصوف.

إن الإنسان الكامل يقوم بقلبه وعقله جميعًا، فالذكاء مع خبث الطويَّة شرٌّ، وسلامة الصدر مع الجهالة والغفلة شر، والثقافات الصحيحة المتكاملة هي التي تصقل اللب و القلب معًا . . .

وقد أشرنا في مكان آخر إلى أن بيئة التصوف لما حُر مَتْ الفقه امتلأت بالأوهام والترهات، وأفسدت الأمة! وأن بيئة الفقه لما حُرمت صدقَ العلاقة بالله، وقوة الثقة فيه، غلبت عليها الصنعةُ، وطلبُ الدنيا، والحرمان من التوفيق الأعلى . . .

وقد جثمت الخلافة العباسية على صدر الأمة دهراً . . تأخرت فيه حينًا ، وجمدت حينا، ولم تتقدم بعيدًا وراء الحدود التي بلغها الأمويون! ولم تنهض برسالة الإسلام في الدعوة الشاملة والتشريق والتغريب . . بل إن فوضاها الضاربة أغرت الأعداء بالغارة عليها، فكانت الحروب الصليبية الأولى ، وكانت الهزائم الهائلة التي نالت منا وجرّات علينا الأعداء حتى اليوم . .

أما الدولة الفاطمية فكانت دولة شرّ كامل وليس لها نصيب من الخير إلا في أقل القليل. .!!

### الخلافة العثمانية:

وقبل الحديث عن الخلافة العثمانية لابد من تمهيد كاشف..

إن الرحمن الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، لم يجعل أسلوب هذا البيان

واحداً، بل جعل البشر يبينون عن أنفسهم، ويتفاهمون مع غيرهم، بأساليب شتى ﴿ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ﴾(١).

وشاء الله أن يودع وحيه الخاتم لغة العرب، فمن أراد معرفته، والفقه فيه، والقيام بحقه، فليقبل على لغة الوحى، يجود فيها ويأخذ الهدى منها.

وربما كان أولى بالله من العرب الذين هجروا الوحي، وأبوا الاصطباغ به . . .

وتاريخنا الثقافي ناطق بأن جماهير ضخمة من الأعاجم مهروا في علوم الدين كلها، بل كانوا أحنى على البلاغة العربية والأدب العربي من أبناء جزيرة العرب.

وقد تبوأ هؤلاء مناصب الإمامة، ومشت وراءهم الشعوب، ولم يطعن في قيادتهم الأدبية عاقل.

وأحب أن أكرر هنا ما قلته آنفا، إنني مصرى من وادى النيل، عرَّبني الإسلام، ولست أكترث بدم من أى فصيلة، ولا أهتم بعَدُنان ولا قحطان ولا كنعان، فاهتمامي كله بحقائق الإيمان، ومدارج الإحسان . . . !

بهذا التفكير السهل استقبلت ُ قيام الخلافة العثمانية ، بعد أن هوت الخلافة العباسية في منتصف القرن السابع الهجري ، تاركة وراءها سحبًا من الأتربة والأدخنة والذكريات الكئيبة !

يرى الكاتب الصليبي « فيليب حتًى » في كتابه « تاريخ العرب» أن الحكم العربي سقط وانتهى بزوال الخلافة العباسية ، وهذا كلام يحتاج إلى تعليق ، فإن العرب باسم الإسلام حكموا ، وبالحضارة التي صنعها الإسلام تقدموا وتصدروا الركب البشري .

ولو أنهم وفَّو اللشعار الذي رفعوه، وأسلموا لله وجوههم، واصطبغوا ظاهرًا وباطنا بتعاليمه، ما نُكِّس لهم لواء، ولا ظهر عليهم عدو"! إن العرب سرعان ما شابوا تعاليم الإسلام بتقاليد الجاهلية، فخلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئا..

لماذا يكون لذرية العباس وذرية فاطمة (٢) حق ديني يترنح الإسلام وهو يحمله ؟

<sup>(</sup>١) الروم: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) هناك شك كبير في صحة نسب الفاطميين إلى فاطمة!!.

أنزل وحى أعلى بأن الإيمان مقرون بأفراد هاتين الأسرتين ؟ إن دعوى الجاهلية من وراء هذه القيادات المتسلطة!

أما نصوص الدين، فقائمة على أن الأمر شورى، وكذلك كانت الخلافة الراشدة وعجيب أن يقود الإسلام في صراع الحياة أو الموت شخص تافه، يزعم أنه يلبس برد النبي عَيْكِيْم. . . .

إن هولاكو وزوجته النصرانية ، وأوروبا الصليبية ، وأمواج المغول الزاحفة من الشرق ، هجمت كلها على العاصمة التائهة ، فدمرتها ، وكذلك كان « فرديناند وإيزابيلا» والفاتيكان ودول أوروبا الحاقدة ، لقد هجمت هي الأخرى على أخلاف الأمويين في الأندلس ، ورمت بهم في البحر . .

كانت تلك هي النهاية الفاجعة لتاريخ حافل بالتفريط والفوضى، تاريخ يحمل عنوان الإسلام ولا يحمل حقيقته! تاريخ وئدت فيه الكفايات الإنسانية، والتوجيهات الإسلامية لحساب أفراد، تهيجهم مواريث الحسب والنسب والمفاخرة والمنافرة، وتطويع الدين للأهواء . . .

ودفعت جماهير المسلمين ثمن ذلك ألوفًا مؤلفة من القتلى، والأسرى، والإماء، والعبيد، ومكتبات تحولت إلى رماد حينًا، أو طوتها الأمواج حينا. .

والغريب أن العرب حتى يومنا هذا لا يزالون يحنُّون إلى عصبياتهم، ويغالون بجنسهم، ويتشدقون بقوميتهم، بدل أن يتأدبوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ويرجعوا إليهما في استعادة مجدهم، وبناء ما تهدم من كيانهم ..

ولنعُد بعد هذه النفثة إلى القيادة التركية للإسلام وأمته.

كانت بداوة الترك الأوائل أجدى على الإسلام من ترف العرب وتمدُّنهم الزائف، وكان الإيمان السهل القريب الذي سرى في أفئدتهم، أفضل من الإيمان النظرى المتقعر، المربوط بمنطق أرسطو، وجدل الكلاميين . . .

لقد وقف سيل الهزائم التي أوقعها بنا التتار والصليبيون، وعادت كفتنا إلى الرجحان، وتصدَّت العسكرية التركية لأعداء ما ينطفئ لحقدهم ضرام . . والذي أراه أن الترك كانوا أصحاب عبقريات علمية

وسياسية، ولعل عاطفتهم الحارة بعدما اعتنقوا الإسلام وقادوه، كانت لها آثار متضارية.

أذكر أن جنديا تركيا أحس ، وهو نائم ، أن المصحف في النافذة التي تتجه إليها أقدامه فوثب من مرقده فزعًا ، وامتشق حسامه ، ووقف بقية الليل يقول : مصحف شريف . . !!

إننى أحسست الاحترام والحب للجندى، الذى يلوم نفسه ويؤدبها. وقد أثبت فى مكان آخر ما رأيته بعينى من الأستاذ «محمد فريد وجدى»، وكنت جالسا فى مكتبه بالأزهر بعدما تولّى رياسة التحرير لمجلته، رأيته يضع القلم الذى يكتب به ثم يتناول قلما آخر، ثم يعود إلى القلم الأول! فقلت له: ما تفعل؟ قال: لا أكتب آيات القرآن الكريم بالقلم الذى أكتب به مقالتى، لآيات الكتاب العزيز قلم خاص!!

هذه عاطفة لها وزنها، انحدرت إلى الرجل الكبير من أصله التركيّ . . إن الأتراك بل جملة الأعاجم \_ ينتظمهم ولاء حارّ، وشعور مفعم بالحب لله ورسوله .

ولاشك أن غيرتهم على الإسلام وسخطهم على ما فعل خصومه بأمّته كانا من وراء السيل الدافق الذى دفع جموعهم إلى الانقضاض على جرثومة العدوان فى القسطنطينية والإتيان على الوجود الروماني فيها، والثأر لدمار بغداد، ونقل الحرب من دار الإسلام إلى أقطار أوروبا نفسها، وتأخير الاستعمار الأوروبي عدة قرون عن أراضي العرب، كما قرر ذلك المؤرخ الإنجليزي « توينبي »!

# ما أغنى الناس عن القتال لو أنهم آثروا الإنصاف!

لكن للإنصاف عند الأوروبيين تفسيرًا آخر! إذا قتل الرومان عربيا في الجزيرة، أو مصريا في وادى النيل، فلا يجوز التعقيب على ذلك . . أما إذا دافع العربي عن فلسطين، وقاتل الغزاة، فهو إرهابي يطارده القانون الدولي ، وتدينه الصليبية المقتدرة!

بم نواجه هذا المنطق؟ الاستمساك بالدين تعصب، إذا كان الدين هو الإسلام، الذي يريد البقاء!

أما الاستمساك بأى دين آخر، فشىء يتبع حرية العقل والضمير، لا يجوز السؤال عنه..!!

إن الأتراك قمعوا هذا الغرور ، ومشوا إلى أصحابه يؤدبونهم . غير أن الأتراك مع أنهم قاموا بدور عظيم ـ سرعان ما قلدوا العباسيين وغيرهم ، في الاستبداد السياسي ، والاستعلاء الجنسي في القرن الأخير من حياتهم ، وهكذا رأينا القدرة على القيادة التي تبرز في الرجال الأوائل ، تتلاشى في الأعقاب الوارثين .

إن كل النقائص التي سبقت في العباسيين والفاطميين تسللت إلى آل عثمان، وكأنما كتب على الدين الحق أن يبتلي بنفر من الأدعياء، يتسلمون زمامه، ويشغلون الناس بعنصرهم النبيل، وأمجادهم الموهومة . . !

وهنا يجيء سؤال لابد منه ؟ ماذا كان العرب يفعلون بعد سقوط خلافتهم في القرن السابع؟

إنهم يعلمون أن الإسلام لا يتعصب لجنس، وليس بمستغرب في منطقه أن يقود المسلمين كفء يولد في أي قارة، من أجل ذلك مشوا وراء القيادة التركية يوم وقع في يدها اللواء، لكن الحكم الصحيح للعالم الإسلامي الرّحب يستحيل أن يكون مبتوت الصلة بالعروبة، ليكن المسلم حبشيا كبلال، أو فارسيا كسلمان، أو روميا كصهيب، إن أولئك جميعًا أصبحوا عربًا بإلف العربية والحياة بها، وتذوّق كتابها وسنة نبيها . .

ولو أن الترك اقتدوا بالسلطان محمد الفاتح، ونفذوا وصيته لخدموا الإسلام وخدموا أنفسهم في آن واحد، إنهم أرادوا تخليد اللسان التركي، الذي لم ينزل به من بدء الخليقة وحي! وابتعدوا عن العربية، فلم ينالوا منها إلا نزرا يسيرًا، وهذا نصاب من المعرفة لا يرشح لسيادة المسلمين أبدا. وانضم إلى ذلك غرور بالقوة، أوحى إلى الترك أن يضمُّوا بالسلاح كل أرض إسلامية، ويفرضوا عليها سلطانهم . . .

والحق أن علل الموت شرعت تنتشر ببطء في الكيان الإسلامي كله، مرتقبة أي عارض من عوارض الضعف كي تستعجل له الفناء!

أكان العرب قادرين على فعل شيء؟ أقول : كانوا قادرين على فعل الكثير لكنهم تقاعسوا. . !

من عيوب العرب الأولى حبُّهم للإمارة وتنازعهم على السلطة، وهناك مغارم مادية وأدبية فادحة تتبع هذه العاهة، وما ننكر أن البشر يطمحون إلى الرياسة والتصدُّر، فهل الحكم وحده هو الطريق للإصلاح!

منا. مانة كان هناك ملك للحديد، وأخر للنحاس، وأخر للقصدير. إلخ وقد قدرت إنجلترا على حكم الهند بسلطانها التجاري.

وتاريخ الاستعمار الإنجليزي في هذه البلاد الشاسعة، ناطق بأن الإنجليز لم يسفكوا دماءهم عند الاستيلاء عليها، لقد فتلوا من لحي الهنود، القيود التي كبلوهم بها، وقادوا الجماهير بالتفوق التجاري أولا.

ماذا على العرب وقد فقدوا السلطة السياسية، أن يمتلكوا السلطة العلمية، وأن يخدموا دينهم بالقلم واللسان، بالفكر والحضارة، بالتوعية والتربية، بالاستيلاء على الأفئدة والألباب، إذا كان الترك قد ملكوا مقاليد الآمر والنهى في دواوين الحكومة؟

فلو فعلوا ذلك لكمَّلوا نقص الحكم العثماني، ولنشروا لغتهم في أرجاء البلقان، ولجعلوا من الثقافة العربية السناد الروحي والعلمي للدولة الحاكمة، ولاستفاد الإسلام ماديا ومعنويا في آسيا وأوروبا وإفريقية على سواء. .

يالله من أمراض النفوس!! إن شهوة الحكم تربو أحيانا على شهوة « الجنس » وقد رأيت في بعض الناس شبقًا إلى المناصب أشد من اتجاه المجنون إلى ليلاه !!

هل الترك أبرياء من هذه الرذيلة ؟ كلا، إن تاريخ «الباشوات» حافل بالمأسى، وقد دفع الإسلام ثمن هذه النقائص من حاضره ومستقبله ، دفعه في الداخل والخارج، فبعد سبعة قرون من هلاك الخليفة العباسي ، كان هناك خليفة قزم من آل عثمان، يطرد من منصبه بكل احتقار . . .

وانساب الصليبيون الجدد في أقطار العالم الإسلامي الذاهل وتراقصت جيوش الاحتلال فوق الأرض الذليلة ﴿ وكأين من قرية عتت عن أمر ربّها ورسُله فحاسبناها حسابًا شديدًا وعذبناها عذابًا نكرًا \* فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرًا ﴾(١).

إن دراسة التاريخ ليست نافلة يتطوع بأدائها من يشاء، إنها ضرورة دينية واجتماعية تقوم بها الأم الحية، ولو أن مؤسسة تجارية غفلت عن حساب الأرباح والخسائر، وارتجلت أعمالها ذاهلة عن ماضيها وتجاربها لأغلقت أبوابها على عجل، وانسحبت من الأسواق لتكون ذكرى . . .

<sup>(</sup>١) الطلاق : ٨ ـ ٩ .

والوعى القاصر في التاريخ السياسي للأمم لا يساويه إلاّ الوعي القاصر في التاريخ العلمي والحضاري.

والمسلمون لا يحتفظون بسجلات لتاريخ العلوم في أرضهم، والذين برزوا في البصريات والفلكيات والرياضيات والكيماويات لا يكاد يحفل بهم أحد! ربما سبقهم شاعر شاذ، أو مؤلف مُثن في الوضوء والغسل . .!

وقد كان لركود ريح الثقافة وإقفار ميادينها أثر مدمِّر على أمتنا في القرون الأخيرة، فإن سقوط السلطان التركي لا يشبه سقوط السلطان العباسي. .

إن المسلمين يوم هاجمهم التتاركانوا أعلى ثقافة وأرفع مستوى من خصومهم الغالبين، ومن ثم لم يمض وقت كبير، حتى ذاب الغالب في المغلوب، ودخل التتار في الإسلام!

أما أيام الدولة التركية، فإن العرب جمدوا في أوضاعهم لم يخدموا أدبًا ولا علمًا وتشبث الترك بلغتهم وعلمهم المحدود، فلما انهار العالم الإسلامي بقيادتهم، كان المسلمون في القارات الثلاث هملاً لا يصلحون لشيء . .

وسرعان ما أحاط الغزاة بفلول المهزومين، يحولونهم في أوروبا إلى أقليات مسلوبة السلطة والكرامة، وفي آسيا وإفريقية إلى قوميات يائسة مهينة، لا تعرف لها ولاء ولا انتماء.

إن دراسة التاريخ ركن مهم في تكوين العقل الإنساني، وفي استبقاء الرسالات الكبيرة، وأحسب أن الأوان قد أن لنستفيق ونستبصر.

\* \* \*

أريد بعد هذه السطور أن أقول: إن الإسلام أعظم مواريث العالم، وإن كتابه الحصن المحصين للوحى الإلهى كله من بدء التاريخ إلى قيام الساعة ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ (١) وإن أمته بولائها له وعملها به خير أمة أخرجت للناس، وإن هذا الدين خط مجراه في أديم الأرض، وغالب الجنادل التي اعترضته، ومضى في طريقه شديد البأس، ولا يزال موار العباب، قديرا على المضى إلى غايته ...

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢ .

وقد أكون فيما سقته من هنات الأتباع وأخطاء الحاكمين قد أبرزت جانبا معتكرا لكنى لم أفعل ذلك بكاء على أطلال التاريخ، ولا تضخيمًا لسيئات مضت ومضى أصحابها!!

إنني أردت أولا: إنصاف الإسلام، وتبرئته من شبهات يجتهد أعداؤه في إلصاقها به.

وثانيا: أردت التنبيه إلى أن الأخطاء تبدأ محتملة، غير أنها تستفحل وتتنامى على مر الأيام...

وأعرف مصارعين كسبوا مباريات صعبة، وتغلبوا على بعض العلل في أجسامهم، ثم مرت الأيام وزاد السقام وإذا أبطال الأمس ينسحبون من الميدان، لأنهم لم يحسنوا علاج ما عرض لهم . . .

والإسلام دين يحمل في كيانه بذرة الخلود ويستمدّ من قرآنه أمدادا منعشة كلما دخل في جوِّ نكد! ولذلك بقينا، وسوف نبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها...

وأسباب البقاء تكمن في الرباط الوثيق بالقرآن الكريم، والعودة إليه كلما أبعدتنا موجة عاتية عنه...

وسرُّ تنبيهي إلى ما سلف في تاريخنا من خطأ، أن بعض المتحدثين القليلي الفقه لا يميزون بين تعاليم الإسلام ومسالك الحاكمين باسمه أو المشتغلين بعلومه. .

وقد ذكرت في بعض ما نشرت أن رجلا كاد يقاتلني لأني احتقرت الكلمة الشائعة «الشوري مُعْلمةٌ لا ملزمة»! وهي كلمة قادت الأمة إلى الهاوية في عصور طويلة. . .

على أن شُعَبَ الإيمان في ديننا قد يقوم بعضها بـ «عملية تعويض » عند غياب البعض الآخر لكن إلى حين . . .

فعند تفريط الحكومة في إقامة العدالة الاجتماعية مثلا قد تدفع عاطفة الأخوة إلى أن تمتد يد بالصدقة المسعفة، أو توفر العمل لعاطل قادر على السعى، فهل يجدى ذلك في كل مكان وكل زمان ؟

وقد ينهض الدعاة والواعظون بعب الأمر والنهى، فهل يغنى ذلك عن إقامة سلطات تحسن التغيير والتقرير ؟

أحيانا أنظر إلى شعب الإيمان الكثيرة كما ينظر ابن الرومي إلى أو لاده عندما قال:
وأو لادنا مشل المشاعر أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد !
هل السمع بعد العين يغني مكانها أو العين بعد السمع تهدى كما يهدى ؟
وفي صحوتنا الإسلامية المعاصرة أذكر قصة أمتنا مع رسالتها على كر العصور حتى نأخذ العبر ونحسن المسير . . .

## المحورالرابع

# البعث والجزاء

عندما خلق الله أبناء آدم لم يدعُهم يعيشون في الأرض عدد سنين ثم يفنون، وتبقى لهم ذكري أو لا تبقى! كلا، إنه أوجدهم ليخلدوا!

والموت الذي يعترض محياهم على ظهر الأرض هو رقدة مؤقتة أو نقطة فاصلة بين مرحلتين من الوجود، كانت الأولى للغرس والأخرى للحصاد.

وخلال لغوب الأحياء في ميادين الحياة، وسكون الموتى تحت صفائح القبور، يقع حادث كوني واسع المدى، وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ﴿ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون \* قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون \* إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ﴾ (١).

أما الذين أحسنوا الغراس، واستعدوا للقاء الله فإنهم يقولون: ﴿ أَفَمَا نَحَنَ بَمِيتَينَ \* إِلاَ مُوتَتَنَا الأولى وما نحن بمعذبين \* إن هذا لهو الفوز العظيم ﴾(٢).

وأما الذين ظنوا العيش بين المهد واللحد، هو الوجود الأول والأخير، وجحدوا ما بعده، فلهم شأن آخر ﴿ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير \* إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقًا وهي تفور \* تكاد تميَّز من الغيظ ﴾ (٣).

وفي ذلك يقول أبو العلاء المعرى:

۱) يس : ۵۱ ـ ۵۳ .
 ۲) الصافات : ۵۸ ـ ۰ .

<sup>(</sup>٣) الملك : ٦ ـ ٨ .

خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد! إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد!

والبيتان من أجل قصائد المعرى، وأدلّها على فلسفته، وأصدقها في تصوير مشاعره وهي في رثاء فقيه حنفي عابد زاهد بكاه المعرى بحرقة . .

وقد نسب الملاحدة إلى المعرى قوله:

ضحكنا، وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن يبكوا تحكمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك!!

والمعرى لا يقول هذا اللغو، وإنما أشاعه عنه من يحبون تجريح العظماء، ويتلمسون للبراء العيب، وهم في تاريخنا كثير . .

فى كثير من الأحيان أترك وطنى إلى أقطار أخرى، تطول فيها الغربة، أو تقصر، ويشتد الحنين أو يخف ، إننى خلال تلك الأسفار أرسم الخطط للعودة، وأعلم بيقين من أين جئت وإلى أين أعود!

أنظر إلى الفندق الذي نزلت به شاعرا بأنني عابر سبيل، وأن غرفتي سيحتلها أحد الناس بعدي، كما احتللتها أنا بعده!

ولا ريب أن الشعور بالاستقرار الدائم بلاهة! كذلك نحن في هذه الحياة الدنيا، إنها ممر لا مقر! وذلك ما جعل ابن القيم يقول للمؤمن الصالح:

فحى على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيّم! وما ألهم الشاعر القديم أن يقول على لسان سكان المقابر:

أيها الركب المجددُّون على الأرض المخبونا ا

وقد أكثر القرآن الكريم الحديث عن الدار الآخرة، وحسابها الدقيق، ونعيمها المقيم، وعذابها الدائم، وأكد للبشر أن حياتهم فوق التراب فترة صغيرة، وأن المسلك الوحيد الرشيد هو الإيمان بالله واليوم الآخر..

وعندما كان الجدال المرّ يشتد بين الرسول ومعارضيه يتنزل عليه قول الله : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون \* ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾(١) إن الجدال سوف يستأنف هناك بين خصمين اختصموا في ربهم، ولكن في استئنافه شقوة لقوم، وسعدًا لأخرين!

إن معارك القلم لها اليوم ضجيج يشبه قعقعة السلاح في المعارك الساخنة، وقد رأيت صحفا وكتبا تمتلئ بالسواد والإفك على الله ورسله، وأحسب أن الموقف الحاشد سوف يجمع هؤلاء ومعارضيهم في ساعة فاصلة، لماذا يفعل ربنا ذلك ؟ ﴿ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ﴾(٢).

هل يحتاج ذلك الجمع إلى جهد؟ لا ﴿ إنما قبولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ (٣)!

إن خط الحياة مطرد مستمر، والإحساس بأن الموت عدم إحساس كاذب! وأغلب الناس لا يتخذ الأهبة للقاء الله، بل ينساق وراء مآربه بطيش ويحتجب داخلها فلا يبصر أي عقبي ﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه \* يسأل أيان يوم القيامة ﴾(٤).

من أجل ذلك تكرر ذكر البعث والجزاء في كتاب الله، لا تكاد تخلو منه سورة .

وفى السورة الأولى من القرآن الكريم حمد لله رب العالمين المالك ليوم الدين، أي يوم الجزاء، وهي سورة يقرؤها المسلم عشرات المرات كل يوم . .

وعكس هذا الذكر المتصل نجد أسفار موسى الخمسة التى تتصدَّر العهد القديم وتسمى التوراة، إنها خالية من أى ذكر للبعث والجزاء، خالية من أى ترغيب فى الجنة أو ترهيب من النار، كأن مؤلف كتاب « رأس المال » هو الذى وضع هذه التوراة! وعجيب أن يخلو دين من التنبيه إلى لقاء الله، وأن يضرب صفحا عن ذكر الدار الآخرة!

وهذا الإغفال كان له أثره في إخلاد اليهود إلى الأرض، وفي صياغة تفكيرهم الماديّ، وفي اعتبار جنتهم ونارهم في هذه الحياة وحدها!

<sup>(</sup>١) الزمر: ٣٠\_٣١.

<sup>(</sup>٣\_٢) النحل: ٣٩ . ٤٠ . (٣) القيامة: ٥ . ٦ .

ومع أن بعض أسفار العهد القديم في أيام متأخرة لفت الأنظار إلى وجود الجنة والنار، فإن هذا اللفت لم يفلح في تخفيف نهمة اليهود إلى الحياة الدنيا وتعلقهم بها وحدها، والزعم بأنهم لو كانت هناك آخرة فهم ورثتها على طريقة من قال: ﴿ وما أَظْنِ الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسني ﴾ (١).

والمتأمل في حياة اليهود قديما وحديثا يجدهم رتبوا معايشهم على أن الدنيا حق والآخرة وهم وأن النعيم والجحيم هنا، ولذلك توجه القرآن إليهم بهذا التحدى ﴿ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين \* ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين \* ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ... ﴾ (٢) وأرى أن النزعات المادية النزقة التي تسود الحضارة المعاصرة ترجع إلى تغلغل اليهود فيها، وضعف المقاومة لها.

وموسى برىء من هذا الانحراف، وقد لاحظنا أنه في أول لقاء لكليم الله مع ربه تلقى هذه التعليمات البينة ﴿ أقم الصلاة لذكرى \*إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى \* فلا يصدننك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ﴾ (٣).

وقد علمت أنه لا وجود لذكر القيامة في توراة القوم . . والقرآن مهيمن على غيره من الكتب ومصحح لما قد يقع من أخطاء . . .

ولما كانت أعمارنا هنا قصيرة، ولما كنا نستقبل حياة لا يعروها القضاء فإن إغفال هذا المستقبل خيانة وترك الاستعداد له ضياع!

ولا ريب أن الإيمان بالآخرة يعين على مشقات التسامى وأعباء التزكية ، وعندما غضب نساء الرسول لما يلاقين من حرمان قيل لهن : تجلدن إن كنتن طلاب آخرة ﴿.. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا « وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ﴾ (٤).

إننا نحب أن نكسب خير الدنيا والآخرة معا! لكن ما العمل إذا خير المرء بين أحدهما، وكلِّف أن يرضي بالقليل هنا ليظفر بالكثير هناك؟

<sup>(</sup>١) فصنت : ٥٠ . (٢) البقرة : ٩٤ ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) طه: ١٤ \_ ١٦ . (٤) الأحزاب: ٢٨ \_ ٢٩ .

والمجاهدون وأسرهم أول من يعامل بهذا القانون، وإن كان من المجاهدين من ذاق خير الدنيا والآخرة جميعا، فعن خبّاب: هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله. فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا! ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهُدبها . . . (١) أي يجنيها ويستمتع بها .

على أن البيت النبوى انطبق عليه القانون العام فلم ينل من العيش إلا الكفاف مع دأب على العبادة والجهاد. عن أم سلمة أن النبى ـ عليه الصلاة والسلام ـ استيقظ ليلة فقال: « سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ ـ يعنى نساءه ـ ياربُ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة »(٢).

إن قيام الليل أجمل عقبي من راحة الفراش، ولا خير في زينة الدنيا إن كانت عطلا في الآخرة.

والاستعداد للمستقبل خلق محمود عند أولى الألباب، لكن الخلاف في تعريف المستقبل فمن الناس من يحسبه ما وراء اليوم الحاضر إلى حين الوفاة وحسب! وأغلب البشر في يومنا هذا لا يعرفون المستقبل إلا في هذا النطاق الضيق! فإذا قال أحد: أنا أفكر في مستقبل! فليس يعنى إلا غده القريب وشيخو خته المقبلة..

أما النظر في الدار الآخرة وإعداد ما يغنى فيها فالتفكر فيه بعيد مع كثرة النذر وموت العشرات والمئات كل ساعة ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون \* ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم ﴾ (٣).

وأهل الإيمان الواعى يعرفون أن المستقبل الحقيقى يشمل الأرض والسماء معا، ويتناول القليل الباقى من العمر \_ ولو كان عشرات السنين \_ والطويل الباقى من الحياة الأبدية بعد الرحيل من هنا! وهذا ما يلفتنا القرآن إليه عندما يعبّر عن الآخرة بالغد فى قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون \* ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم .. ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ٣ ص ١٤٢ رقم ١٢٧٦ / إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي رأسه .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ١ ص ٢١٠ رقم ١١٥ العلم / العلم والعظة بالليل .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ١ ، ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup>٤) الحشر: ١٨\_١٨.

وذلك ما عناه الشاعر العاقل عندما قال:

إلا التي كان قبل الموت يبنيها!

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها

### أخلاق طلاب الأخرة:

وبناء الآخرة يتطلب أخلاقا معينة! فمن استحلى أخذ رشوة ، أو غصب حق ، أو أكل حرام فلن يجد إلا منقلبا شئوما وفي الحديث « أيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به »(١) .

وقد وجدت أن مسا أصاب جماهير من الناس، فانطلقوا يركضون في ساحات الدنيا ركض الوحوش، لا يقع في مخالبهم شيء إلا ابتلعوه، فهم لصوص مال وجاه، وهم يلتهمون ما يعرض لهم دون تهيب لحرام أو ابتغاء لحلال، ما يفرقهم شيء عن وحوش الغاب! إن هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويستحيل أن يتغير سلوكهم إلا بإيمان صحيح.

أما الموقنون بالآخرة فلهم سيرة أخرى، إنهم يتقون الشبهات استبراء لدينهم وعرضهم، ويكترثون بالآخرة أشد من اكتراث غيرهم بالدنيا، وهم يفهمون بعمق قوله تعالى: ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ (٢).

قال ابن إسحاق يصف المسلمين في غزوة أحد: «كان أبو دجانة رجلا شجاعا، يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء، إذا اعتصب بها عُلِمَ أنه سيقاتل حتى الموت » . .

كيف يختىال رجل وهو يستعد للقاء عدوه، ويتوقع الموت في هذا اللقاء ؟ لقد استخفت في نفسه مشاعر الرهبة كلها، ولم ير في الموت إلا نقلة ترفعه إلى عليين!!

فليتبختر فوق الثرى فربما وثب منه إلى الفردوس الأعلى في ساعة استشهاد! وقد كان سلفنا مضرب المثل في حرصه على الآخرة وجراءته على الحتوف!

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٥٤٧ وعزاه إلى الطبراني في الصغير.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت : ٦٤ .

أما الحلوف التي تزحم الأرض لنا فلهم مثل السوء في حب الدنيا وكراهية الموت. والشائع بيننا أن للدنيا أعمالا كالاحتراف، وتناول الطعام، وأن للآخرة أعمالا كالصلاة وتلاوة القرآن، وأن لهذه أوقاتا ولتلك أوقاتا أخرى!

وهذا التقسيم موضع نظر، بل هو عند التحقيق، تقسيم صورى لا يؤبه له، فمجرى الحياة واحد وزمانها واحد! والصلاح والطلاح يعودان إلى حركة القلب ووجهته، فمن طعم ليقوى على طاعة الله فهو صالح، ومن صلّى ليكسب بين الناس مكانة فهو طالح، ولا قيمة للظواهر والعناوين! إنما القيمة لاتجاه الحياة والمحور الذي تدور عليه.

ونحن نأخذ بعموم قوله تعالى: ﴿ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون \* والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ﴾ (١).

وقد جاء فى الصحاح أن أول من تُسعَّر بهم النار ناس مراءون بالصلاة والقراءة والجهاد، كما جاء أن إحسان العلاقة الزوجية لون من القربى إلى الله ... إن الذى يجعل حياته لله ونشاطه لله ووجهته إلى الله، ويحتشد للقائه بمشاعره وقواه، وملكاته هو الذى ينجو ..

إن التفريق بين شئون الدنيا وشئون الآخرة مع إطراح حركة القلب كان من وراء التخلف الشائن الذي أزرى بأمتنا وأعجزها عن نشر رسالتها، بل عن نصرتها في دارها...

وعندما يوازن القرآن الكريم بين الدنيا والآخرة، فهو يعنى الدنيا المقطوعة عن الله، ولو راءت باسمه، وتاجرت بدينه، إن قصور المعرفة، وقسوة القلب، وسوء القصد أمراض تفتك بالعبادات، وتمنعها من الصعود إلى السماء . . .

وربما كان إثم البعيدين عن الله واقعا على من لم يوصلوا القول، ولم يقوموا بعبء البلاغ.

وفى القرآن الكريم تهديد لأهل الكتاب كلهم، وبينهم المسلمون، إذا لم يتقوا الله، وتدبر قوله تعالى : ﴿ ولله ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٨ ـ ٤٩ .

الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا (١) ثم يعود التهديد مرة أخرى لليهود والنصارى والمسلمين، بأنهم إن لم يصلحوا في الأرض ذهب الله بهم واستخلف غيرهم (إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا (٢).

والتهديد بإفناء الأجيال الفاشلة والمجيء بأشرف منها تكرر في مواطن كثيرة من الكتاب العزيز.

وبعد هذا السياق ودلالاته البعيدة يقول الله تعالى : ﴿ من كان يريد ثـواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ﴾ (٣) .

أى من سقطت همته فلم تتجاوز التراب، فليبق في دناياه، ومن طلب أفقا أعلى فإن الله لا يضيع عمله، وهو سميع لقوله بصير بعمله .

ويشبه هذا قوله تعالى في التعقيب على غزوة أحد، ومسالك من كان يريد الدنيا ومن كان يريد الدنيا ومن كان يريد الآخرة ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ﴾ (٤) .

وفى طلب الدنيا والآخرة جاءت آيات تحتاج إلى تفسير قريب، منها قوله تعالى: 
أمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون (٥).

والآيات تفيد أن هناك أمما وأفرادا ، سوف يحيون لهذه الدنيا وحدها ، لا يعنيهم ما وراءها ، وسوف يبذلون قواهم ومواهبهم ، للاستحواذ على ما في الحياة من خيرات ، والاستمتاع بها ، دون شكر لخالقها أو قدره حق قدره . . .

وقد بين الله تعالى أنه يعطيهم ما طلبوا، ويمكّن لهم في الدنيا بقدر جهدهم، دون بخس ولا حيف! أما الآخرة فلا نصيب لهم فيها، إذ هم لم يعنوها أو يكترثوا بها . .

ويبقى أن ينالوا الجزاء الأوفى على تكذيبهم، ونسيانهم لربهم، وهو الخلود في النار!

<sup>(</sup>۱ \_ ۳) النساء: ۱۳۱ \_ ۱۳۶ .

<sup>(</sup>٤)أل عمران: ١٤٥.(٥) هود: ١٦\_١٥.

مل كل مكذب بالآخرة يحيا سعيدا في الدنيا؟ مادام يكدح في جنباتها ويريد الفوز بطيباتها؟ إنه ليس لكفور بالله حقٌ قبله، وليس للعمل العاجل ثمن محدد يدفع لصاحبه! والقاهر فوق عباده لا يتحداه أحد منهم، ولذلك جاء توضيح لهذه القضية في آيات أخرى ﴿ من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ﴾(١).

إن الأحياء يبتحركون داخل نطاق محكم من المشيئة العليا في البسط والقبض والسعة والضيق.

إن الله لا يمنح كل كافر مراده الذي يشتهيه على ظهر الأرض، قد يمنح هذا ويحرم ذاك، والذي منحه لا ينال كل ما يشتهي، بل ما يأذن الله به من حظوظ الحياة!

وهذا التفاوت في الأرزاق يتصل بطبيعة الاختبار الإلهى للناس، ولا دلالة فيه على الرضا أو السخط ﴿ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ﴾ (٢) ونحن لا نخشى ظلما يقع من الله، فإنه لا يظلم مثقال ذرة! وإنما نخشى نقصان الفضل الأعلى، وواهب الفضل لا سلطان لأحد عليه، إلا أن يضرع إليه بشر طامعا في أفضال المليك الجليل، والأمر له وحده، يخفض ويرفع ﴿ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ﴾ (٣).

وبين نتائج العدل ومنازل الفضل، يتفاوت الناس تفاوتا هائلا في الدنيا والآخرة.

ونورد هنا بعض التفاصيل التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة المطهرة عن أحوال الناس يوم الحساب.

إن الناس بُعيْد البعث يعتريهم ذهول ودهش، ويخيّم عليهم صمت يقطعه تساؤل الحيرة بين الحين والحين ﴿ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ﴿ يتخافتون بينهم إن لبشتم إلا عشرا ﴾ (٤) ﴿ يومئذ يتّبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) الاسداء: ۱۸ ـ ۱۹ . (۲) الإسراء: ۲۰ . (۳) الإسراء: ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) طه: ۱۰۸ ـ ۱۰۳ . (٥) طه: ۱۰۸ .

والحساب الإلهى يشمل جماهير الخلق كلهم. جاء في السنة عن عدى بن حاتم قال رسول الله عليه الله عليه وبينه وبينه وبينه وبينه ترجمان (١) ، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشقً تمرة (٢)!!

ويبدو أن بعض الناس سيظفر بحساب فيه تجاوز ومساهلةٌ ينجو بعده عتيق فضل الله، فقد جاء في الصحاح «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم! فيقرره من يقول: إنى سترت عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم . . !!»(٣).

ثم يُعْطَى صحيفة حسناته، وأما الكفار فينادى على رءوس الأشهاد ﴿ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ﴾(٤).

ومن الغرائب أن بعض المذنبين يمارى فيما وقع منه، ويحاول إنكاره، ويقسم أنه برى الغرائب أن بعض المذنبين يمارى فيما وقع منه، ويحاول إنكاره، ويقسم أنه برى الله تعالى: ﴿ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون \* ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ﴾(٥)!

ويبدو أن خلق الدجل والإفك الذي عاش به بعض الناس في الدنيا سيبقى معهم حتى اللحظة الأخيرة، وسيحاولون اللغط والفرار! ﴿ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ﴾ (٦).

وفى السنن أن المنافق يسأل يوم القيامة عما كان يفعل؟ فيقول لله مدافعا عن نفسه : يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثنى بخير ما

<sup>(</sup>١) الله عالم باللغات كلها، فهو يتكلم مع العرب والعجم دون وسيط.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة جـ ١ ص ٥٩٠ رقم ١٨٤٣ الزكاة / فضل الصدقة .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى جـ ١٣ ص ٤٨٣ حديث رقم ٧٥١٤ كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) من المؤمنين العصاة من زلت قدمه ، وطال على زلته ندمه ، وما يعلم بما فعل إلا الله ، فمن رحمة الله وسعة عفوه أن يستر على عبده في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا ، أما مشرعوا الضلال في الأرض فلهم حساب آخر . والآية من سورة هود : ١٨ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ٢٧\_٣٢ .

<sup>(</sup>٦) المجادلة : ١٨ .

استطاع!! فيقول الله له: ها هنا إذن، أى قف مكانك حتى تسمع ما يتم فى شأنك " ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك، فيتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد على ؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه و لحمه وعظامه: انطقى فتنطق فخذه و لحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه! ذلك هو المنافق الذى يسخط الله عليه "(١).

وإذا كان الكافرون يحاولون الجدال والإفلات في بعض المواقف فإنهم سيضطرون للاعتراف والاستكانة في مواقف أخرى، قال تعالى: ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلّوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴾ (٢).

والقاتل في دنيانا عندما يساق إلى المشنقة لا يسأل ولا يتكلم. وذاك يشبه قوله تعالى في المجرمين ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾(٣)! لكنه عند التحقيق يبحث عمله، ويُسأل عما اقترف وذلك يشبه قوله تعالى: ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون...﴾(٤).

إن مواطن الحساب شتى وأساليبه شتى، وكل نص يوضع بإزاء ما يناسبه!

ويوم الحساب المرتقب يوم عصيب . . ! وما ظنك بيوم تُسأل فيه البشرية كلها من بدء الخليقة إلى انتهاء الكدح فوق هذا الثرى ؟ ﴿ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود \* وما نؤخره إلا لأجل معدود \* يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد ﴾ (٥) .

والسؤال العسير يتوجه إلى الأفراد وإلى الأمم، إلى الفرد في خاصة نفسه ليُرى ماذا قدَّم لغده؟ وفي الحديث « يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذَجٌ ـ كأنه شويهة وليدة لضعفه ـ فيوقف بين يدى الله، فيقول له: أعطيتك وخوَّلتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يارب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به!! فيقول له: أرنى ما قدمت . . فيقول: يارب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فأرجعني آتك به! فإذا عبد لم يقدم خيرا، فيمضي به إلى النار »(٦).

<sup>(</sup>١) مسلم ج ٤ ص ٢٢٨٠ ج زهد/ رقم ٢٩٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) الأعراف: ۳۷.
 (۳) الرحمن: ۳۹.

<sup>(</sup>٤) الصافات : ٢٤ . (٥) هود : ١٠٠٣ ـ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) الترمذي جـ ٤ ص ٥٣٤ رقم ٢٤٢٧ صفة القيامة / ما جاء في العرض ( منه ) .

وكما يحاسب الفرد تحاسب المجتمعات والحضارات والأم، لتعرف أن تعاونها وتماسكها كان على شرّ ، أو كان على خير ؟ ﴿ ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون \* وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزّون ما كنتم تعملون ﴾(١).

وتاريخ الإنسان في هذه الدنيا حافل بالجور، منذ أيام كنت أستمع إلى الاحتفال بمرور مائتي عام على اكتشاف أستراليا، وكان هناك حديث يدور همسا عن السكان الأصليين لهذه القارة، لقد أبيدوا في صمت، وبأخس الوسائل، وورث الجنس الأبيض الغازى الأرض ؛ ليعمرها ويتطاول فوقها، وينسى ما قدمت يداه!

وما فعل بأستراليا فعل مثله بأمريكا، فإن سكانها الأصليين طاردتهم الحتوف حتى اختفوا، ودعك من دعاوى أناس يرفعون الصليب ساترين في ظله غرائز الوحوش!! إن جماهير من الناس قد تخدع بهذه الدعاوى، بيد أن يوم القيامة سوف يفضح المجرمين، فرادى أو جماعات.

والله تعالى فى قرآنه الكريم يبين أنه سيقيم العدالة، ويقتص من الظالمين! ﴿ رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق \* يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار \* اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ﴾(٢).

إن الحياة الدنيا ميدان اختبار، وليست موعدا لإعلان النتائج وإقرار العدل! وفي ذلك الامتحان المعقد الثقيل قد يقتل أنبياء ويصاب شهداء، وتنتشر شائعات على أنها حقائق، وتدرس جهالات على أنها علم ولابد من يوم تعود فيه الاستقامة لهذه الموازين المختلة، وتصح فيه الأوضاع السقيمة! لابد من يوم القيامة ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم \* فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرا

المحزن أن أكثر الناس مصروف عن هذه الحقيقة! أكان إبليس ذكيا عندما تنبأ بأن أولاد آدم سيهتمون بالعاجلة، ويذرون الآخرة؟ إنه توقّع منهم ذلك قال تعالى:

<sup>(</sup>١)الجاثية : ٢٧ ـ ٢٨ . (٢) غافر : ١٥ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) الزلزلة: ٦ ـ ٨ .

﴿ ولقد صدَّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين \* وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ﴾ (١).

كيف يتم الحساب الإلهي وكم يستغرق ؟ لا ندرى بدقة ، إن القرآن ذكر الخلاصات المهمة التي ينبغي أن يعرفها المؤمنون!

وقد جاء في السنة ما يتطلب إمعان النظر، وإحسان الترتيب، وتمحيص المرويات، وربط ذلك كله بما قال الله في كتابه . .

وقد سئل على بن أبي طالب: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ فأجاب كما يرزقهم على كثرتهم!

ولا ريب أن الله يعرف أبناء آدم، منذ كانوا أسرة صغيرة، إلى أن كرّت عليهم الدهور، وانتشروا في المدائن والقرى، وأمسوا أعدادا لا تحصى! وسيشعر كل فرد من هذا المحيط المائج بأنه يواجه ما قدم ويلقى جزاء ما جنت يداه، لا نسيان، ولا جور .

فى ذلك اليوم الفذ تُسمَع صيحتان متناقضتان، إحداهما تنضح بالبشرى والأخرى بالويل! الصيحة الأولى لمؤمن جذلان طروب مسفر الوجه يقول: ﴿ هاؤم اقرءوا كتابيه \* إنى ظننت أنى ملاق حسابية \* فهو فى عيشة راضية \* فى جنة عالية ﴾ (٢) والأخرى لكافر نادم كالح الوجه حزين يقول: ﴿ يا ليتنى لم أوت كتابيه \* ولم أدر ما حسابية \* ياليتها كانت القاضية \* ما أغنى عنى ماليه \* هلك عنى سلطانيه ﴾ (٣).

ونلحق بهذا البحث تفسيرا موضوعيا وآخر تحليليا لسورة الواقعة، فيه مزيد من التفصيل والتوكيد للمعاني التي ذكر ناها أنفا . .

#### تفسير موضوعي لسورة الواقعة :

والواقعة من أسماء شتى ليوم القيامة مثل الحاقة والقارعة والساعة، ومعالم هذه السورة واضحة، فهي تبدأ بحديث وجيز عن انتهاء العالم وبدء الحساب، ثم تذكر

<sup>(</sup>٣) الحاقة : ٢٥\_٢٩ .

صنوف الناس بعد البعث . . وهم أصحاب السبق البعيد ، وأهل اليمين ، وأهل الشمال . .

وتسوق بعد ذلك خمسة أدلة على أن البعث حق، وأن إنكاره خبال، وتختم بوصف لرحيل البشر عن هذه الدنيا بالموت، وبوادر تصنيف الأقسام الثلاثة: السابقين وأهل اليمين وأهل اليسار..

تلك هي الملامح العامة للسورة، البعث وأدلته، وأنواع الناس بعده مع إضافات أخرى يسيرة تومئ إلى عظمة الخالق وعظمة الكتاب الذي أنزله يقرر الحقائق التي يحتاج البشر إليها أبدا . .

إن كثيرا من الناس تحت مشاغل العيش ووطأة الشهوات وسكرة الحاضر لا يحسون الا وجودهم الماديّ الغريب، يقول أحدهم وهو ذاهل: ما أظن الساعة قائمة! ويقول الآخر: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر! وقد يحلفون على هذا المجون، يؤكدون ألا حياة بعد الموت ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ﴾(١).

وترى ميت الغديشيّع جنازة ميت اليوم، وهو يحدِّث صاحبه فيما يراوده من أمل ويخامره من طمع غير مستفيد من موكب الموت عبرة! وتمضى القرون وتطوى الجماهير، والمنكرون يزيدون ولا ينقصون، وللكفر صوت عال في المشارق والمغارب.

وبغتة تقوم الساعة، ويخرس صوت الإلحاد، ويتبدد صداه ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿ خافضة رافعة ﴾ هناك رؤساء وملوك سيبعثون سوقة وصعاليك لأنهم ما أعدوا لهذا اليوم عُدّة !! وهناك أخفياء مغمورون سيكونون يوم القيامة قمما! «ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة » إنه يوم تصحيح الأوضاع، وفناء الزور وجلاء الحق!

ومن المفسرين من يرى الخفض والرفع في سطر هذه الأرض كما جاء في الحديث

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٨.

«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقُرْصية نقى ليس فيها معلم لأحد» (١) تشبه الأرض رقاقة ملساء لا نجود ولا وهاد، ولا يرى قصر لأحد!

الكل حفاة عراة قيام لرب العالمين ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا \* فيذرها قاعا صفصفا \* لا ترى فيها عوجا و لا أمتا ﴾(٢).

وكلا التفسيرين يكمل الآخر ، ليس بينهما تدافع ، فهناك زلزال اجتماعي يهدم ما شاء الناس من أباطيلٍ ووضعوا من أنساب وألقاب . وهناك زلزال مادى بدأ وصفه في قوله تعالى : ﴿ إذا رجّت الأرض رجّا \* وبُسّت الجبال بسّا \* فكانت هباء منبثا ﴾ .

مع قيام الساعة تهيج زلازل تهد كل شيء، وتتحول بها الصخور الصلدة إلى ذر كتلك الكائنات الدقيقة التي نراها تسبح في الشعاع! ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ﴾ (٣).

ولسنا ندرى كم نبقى هنا قبل أن تتبدّل الأرض؟ عشرات ومئات من القرون؟ إن تحديد الرقعة الزمانية غير مهم، المهم هو استبانة الحصاد الأخير لهذا التاريخ الطويل، وقد بين الله سبحانه أن أبناء آدم سيتوزعون على ثلاث زُمر ﴿ وكنتم أزواجا ثلاثة \* فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة \* وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ، والسابقون السابقون \* أولئك المقربون \* في جنات النعيم ﴾!!

ولنتريث قليلا في شرح السورة لنتدبر قصة الجزاء الأخروي والزعم بأنه روحاني!

من المعلوم أن الإنسان جسم وروح، فهل صحيح أن التسامي المنشود للإنسان لا يتم إلا بتدمير الجسد، وتجاهل مطالبه؟ إنني لم أرَ في الكتاب والسنة أي إشارة إلى تعذيب الجسد وإشقائه!

نعم هناك صيام مشروع، وتعرُّضٌ للعطش والجوع! وهناك صلاة قد يطول فيها السجود والقيام، وقد تتورم فيها الأقدام! وربما اكتسب الإنسان رزقه من حرفة ينصب فيها ويتصبب عرقه! وربما انتهت حياته بالقتل في سبيل الله فتزهق روحه، ويراق دمه، ويتحقق فيه قول ابن الرومي:

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١١ ص ٣٧٢ الرقائق/ يقبض الله الأرض يوم القيامة رقم ٢٥٢١.

<sup>(</sup>۲) طه : ۱۰۷\_۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٤٨.

# فحُبَّ به جسما على الأرض إذ هوى وحُبَّ بها روحــا إلى الله تعــرج

لكن ذلك كله فحوى الامتحان الإلهى للإنسان روحا وجسدا، وحظ الروح من هذا الامتحان قسيم لحظ البدن، بل دور البدن هنا دور الوسيط، فهو ينقل ما يصيبه إلى الوعى ومع الوعى يكون التحملُ واتجاه الإرادة إلى مرضاة الله.

ولو وقف الألم مكانه بالبنج مثلا ، ولم يشعر المرء بشيء ، حتى الموت ما كان له من فضل!!

إن الإنسان جنس يتميز بخصائصه، وقد خلقه الله بيديه، ولم يخلقه في أحسن تقويم، ليجيء رجل أو امرأة فيقول: إن الجسم حقير وينبغي أن يهان ويعذَّب!

وعندما خلق الله آدم قال له: ﴿ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما .. ﴾ (١) فأين تعذيب الجسد في هذه الإباحة ؟

وخلق الله الرسل، وجعلهم صفوة خلقه وقال لهم ﴿ يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا .. ﴾ (٢) فأين آثار الحرمان في هذا التكليف . . ؟

ويسَّر الله الأرزاق الطيبة للمؤمنين به، ولم يطلب إلا الشكر على ما أنعم ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴿(٣) فهل في هذا حرب على الجسد، وتخطيط لإهانته ؟

وبين - جل شأنه - أن أبناء آدم بعد رحلتهم الطويلة في أرجاء الدنيا، وتوارثهم عمرانها حينا بعد حين سوف يعودون إلى الله كرّة أخرى ﴿ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ﴾(٤) فهل تتحقق هذه العودة بقيام الناس صورا لا أرواح فيها أو بقيامهم أرواحا لا أجساد لها؟ هذا تصور آخرق!

الناس هم الناس وسوف يحيون بجوارحهم ومشاعرهم التي باشروا بها المعاصي أو الطاعات! وعندما يحاول الذين مردوا على الجدل والمكابرة أن ينكروا ما فعلوا نطقت أركانهم بتكذيبهم ﴿ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٥. (٢) المؤمنون: ٥١.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٧٢. (٤) الأنبياء : ١٠٤ .

كانوا يعملون ﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلَّ شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ﴾ (١) .

إن الإنسان الذي أحس المعاناة والتضحية في دنياه يكافأ بنعيم مقيم في الآخرة ، روى ابن كثير عن الطبراني أن النساء المؤمنات أفضل في الجنان من الحور العين! قالت أم سلمة: « بم ذاك ؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله!! » .

ثم جاء في هذا الحديث أن النساء المؤمنات يقلن: « نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبي لمن كنا له وكان لنا . . . »(٢).

إن الذين جاهدوا في الدنيا هم الذين يستريحون في الأخرى والقول بأن الأجسام تفنى فلا تعود، وأن الآخرة مسرح للأرواح وحدها، وأن ثوابها وعقابها معنوى يشبه تأنيب الضمير أو راحة الضمير، قول باطل لا أساس له . .

ويبدو أنه انتقل إلى النصرانية من بعض الديانات الأرضية المخرَّفة، وكم سطت الوثنيات على الأديان فقوضت أركانها ومحت معالمها!

والغريب أن الذين يحملون فلسفة الرهبانية وقهر الأبدان هم عنصر الهزيمة والاستسلام في الحضارة المعاصرة، وهي حضارة أسرفت على نفسها في إرواء الغرائز، ويسرت للرعاع من فنون الملذات ما لم تشهده مقاصير الملوك الأقدمين، وهكذا تقود الأخطاء إلى الخطيئات!!

على أن للجزاء الماديّ وزنه ومكانه، إنه لا غنى عنه، بيد أنه يجيء مكملا ومجملا للجزاء المعنوي.

وفى دنيانا ننظر إلى جائزة « نوبل » مثلا التى يصبو إليها العلماء الراسخون! إن فى منحها تقديرا أدبيا تهش له النفس! لكن التقدير الأدبى وحده لا يطعم من جوع ولا يؤمن من خوف، ومن هنا كانت الجائزة المرصدة ثمينة وسخية . . .

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۲۰ ـ ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير جـ ٢٣ ص ٣٦٧ عن الحسن عن أمه أم سلمة . وقول النساء المؤمنات (نحن الخالدات . . . ) الترمذي بنحوه ٢٠٠/ رقم ٢٥٦٤، وأحمد جـ ١ ص ١٥٦ .

ونمضى فى شرح قصة الجزاء المادى لنقول: إن مطالب الجسم محدودة، وإجابتها قليلة الكلفة عندما تختفى رذائل الترف والسرف! فهل هى فوق الجزاء المعنوى؟ نقول: لا . . وتفاوت المواهب والهمم والجهود يلقى أجزية شتى بعضها أعلى من بعض . .

قد يكون لك خادم مخلص، تعطيه طبق الطعام فينطر إليه قبل أن ينظر إليك! وهو يشكرك بقوة لكن عينيه لا تعدوان الطبق، وما فيه كما وكيفا . .

وهناك آخر يعرفك ويقدرك ويعرف الناس بك وبقدرك، فإذا قدمت إليه الطبق كانت نظرته إليك أسبق وأعمق، وعندما يتناول الطبق منك، يتمنى لو منحته كتابا من تأليفك يزيده بك علما ولك تقديرا! هل يستويان؟

إن من أهل الإيمان من تشغله أمجاد الألوهية فهو معها في فرح دائم! أو حضور غالب، وهو في سرائه وضرائه ناظر إلى ربه . . . وحسب .

لكن اللذة والألم قوانين نفسية لا ينفك عنها بشر ، وعندما يعبِّر أهل الإيمان عن أحوالهم فلن يخترقوا أبدا آداب الشرع ويتعدوا حدود الله .

إذا قال الله تعالى : ﴿ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴾ (١) فلا يجوز لأحد أن يقول : ما الجنة وما نعيمها؟ إننا نريد وجه الله! هذا كلام سقيم!

هل يريد أن يرى وجه الله وهو في ظل شجرة الزقوم؟ إن كان لها ظل !! إن الله يتجلى برضوانه على عباده المؤمنين وهم يرفلون في حلل الجنة، ويمشون في ظلها الدائم!

وفيما ذكرنا شرح لقوله تعالى: ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ﴾(٢).

إن الرضوان الإلهي أعلى من كل نعيم، وأقر للعين من كل لذة، ولكننا نرفض سوء الأدب مع عبارات الشارع الحكيم.

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٧٧ .

وعلماؤنا مجمعون على أن ثواب الآخرة وعقابها ماديان وروحيان، وهناك حشود من الآيات والأحاديث تؤكد ذلك .

وقد يخطئ بعض الرجال الطيبين فينظر إلى نفسه وأحواله ثم يصدر حكما عاما غامضا في شئون الناس، وذاك لا ينبغي!

نحن نعلم أن عيسى ويحيى لم يتزوجا لكن كلا الرسولين لم يشن حربا على الزواج، ولم يسُن مسالك الرهبانية المستوحشة لأنهما لم يبعثا لدمار الحياة! وعدم زواجهما هو لظروف تخصهما وحدهما . .

وقد عاش ابن تيمية عزبا، وكذلك عاش جمال الدين الأفغاني، ولم يؤثر عن أحدهما أنه دعا إلى عزوبة!

وهناك نباتيون يكتفون في غذائهم بما يخرج من الأرض، أعرف منهم العلامة محمد فريد وجدى، لتكن هذه طبيعته! فليس أكل اللحم فريضة دينية . .

بيد أننا نعترض هذه الطبيعة إذا حاول صاحبها جعلها دينا، وقد ارتكب أبو العلاء المعرى هذه السخافة عندما قال:

غدوت مريض الدين والعقل فالقنى لتعــرف أنباء الأمور الصحـائح!

ومضى في قصيدته يحرِّم لحوم الأنعام والطير، بل لقد حرم عسل النحل، فما جمعته كي يكون لغيرها!! إلخ.

ومن هذا القبيل ما يجرى على ألسنة بعض الأدباء اليوم من أن الجنة ليست «سوق خضار»! يرمى بذلك إلى إنكار الجزاء المادي وتهوين شأنه!!

وهذا فكر شاع في جنوب آسيا، وربما روّج له فلاسفة يونانيون متهم بعضهم بالشذوذ!

وقد تأثر به ناس في تاريخنا القريب والبعيد، وعدّوه تساميا، وهو جهل كبير!

إن أنس بن النضر كان يرى ربه، ويرى جزاءه الموعود، عندما استنكر موقف المنهزمين في أحد، وأقبل وحده يقاتل المشركين، ويتحمل بجلد عض السيوف في جلده، وهو يصيح: إنى أشم ريح الجنة من وراء أحد!

هل هذا المؤمن العظيم رجل واهم ؟ وهو الذي قال فيه رب العالمين : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. ﴾(١).

وجعفر الطيار، الذي احتضن علم الإسلام بيديه، فما سقط إلا بعد أن انقطعت ذراعاه، فسارع بطل آخر لحمل العلم الغالى .

لقد كان جعفر يتشوف إلى الشهادة وهو يقول: « يا حبذا الجنة أو اقترابها طيبة وباردا شرابها! ».

فهل تَطلُّعُ الرجل المُعَنَّى إلى الراحة في ظلال الجنة وهم، أو ضعف فكر؟ كما يزعم أصحاب الخلل في فطرتهم ونظرتهم!!

إن أنصاف المتعلمين والمتدينين الذين يتكلمون في الإسلام وهم بمعزل عن كتاب الله وسئة رسوله خير لهم أن يصمتوا وأن يستحوا!

وقد قرأت لبعض القساوسة المبشرين بالنصرانية تهكما بالجنة الذهبية وجنهم النارية! وتنديدا بالأجزية المادية التي شرحها الإسلام! إن هؤلاء الناس متأثرون بأفكار أرضية وفلسفات مقطوعة الصلة بالوحى، ولننظر: ماذا أسدوا للإنسانية من خير بهذا الكلام؟

هل ارتقوا بالحضارة المعاصرة وخففوا من كثافتها؟ هل حوّلوا العوام والخواص إلى روحانيين يكبتون الشهوات ويحلّقون في السموات؟ إنهم أخطئوا في علاج النفس البشرية، ولم يعرفوا المفتاح الذي يدور في أقفالها فتنفتح! إن مقادير ضخمة من الترهات تسكن في عقول القوم وأفئدتهم صرفت أولى الألباب عن الدخول في الدين، واحترام مواريثه..

إن الإنسان الذي هو مادة وروح لا يصلح إلا بتعاليم تعترف بمادته وروحه معا، وهذه التعليم حمل رايتها الأنبياء كلهم ومن بينهم موسى الذي قال معتذرا عن قومه

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٣ .

﴿آنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين \* واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الأخرة إنا هُدُنا إليك ﴾(١) وقبله إبراهيم الذي دعا ربه قائلا: ﴿ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين \* واجعل لي لسان صدق في الآخرين \* واجعلني من ورثة جنة النعيم \* واغفر لأبي إنه كان من الضالين \* ولا تخزني يوم يبعثون \* يوم لا ينفع مال ولا بنون \* إلا من أتي الله بقلب سليم \* وأزلفت الجنة للمتقين \* وبرزت الجحيم للغاوين ﴾(٢).

## تفسير تحليلي لسورة الواقعة:

بعد هذه الوقفة التي طالت نعود إلى تفسير سورة الواقعة، وشرح ما فيها من وصف للنعيم ووصف للجحيم! فهو نموذج لعشرات من أمثاله في القرآن الكريم..

ينقسم أهل النعيم في هذه السورة قسمين، الأول: السابقون بالخيرات، والثاني: الفائزون بقدر راجح من الحسنات! أما من بقى فهم أصحاب الشمال . . .

وأخطأ بعض المفسرين فحسب أن هذه الأصناف الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى ﴿ ... فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ﴾(٣) .

إن سورة الواقعة تحدثت عن الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، أما الآية الموهمة فهى تتحدث عن المسلمين خاصة! وصدر الآية يدل على ذلك ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ﴿ (٤) إلخ.

ووصفت سورة الواقعة أهل السبق بأنهم ﴿ ثلة من الأولين \* وقليل من الآخرين ﴾!

ويرى البعض أن الثلة من الأولين تعنى أصحاب الأنبياء الذين سبقوا محمدا برسالاتهم وأن القلة من الآخرين تعنى المسلمين! ويظنون أن هذا طبيعي لكثرة من سبق من أنبياء وأمم!

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٥\_ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ٩١\_٨٣ .

<sup>(</sup>٣-٤) فاطر: ٣٢.

والذى نراه أن الوصف هنا لأمة محمد وحدها، وأن الثلة من الأولين هم سلفنا الصالح، الذين نشروا الدين في أرجاء الأرض بعلمهم وعملهم! وأن القلة من الآخرين، هم الغرباء بتقواهم، وسط قوى مناوئة، وخصومات مؤذية . . .

أما الرسل السابقون فقد كانت رسالاتهم مؤقتة ومحدودة، تمت في أعصار قليلة ومدن معدودة . .

ونحن نحترم أصحاب موسى المؤمنين بتوراته، وأصحاب عيسى المؤمنين بإنجيله، وأين هم من قرون طوال؟ اختفوا واختفت هداياتهم وحل مكانهم من لاصلة له بالسماء.

ونلحظ أن أولى أوصاف السابقين، أو أولى الميزات التي يربحونها هي القرب من الله سبحانه، أو هو الرضوان الأكبر، ولذلك قيل ﴿ والسابقون السابقون \* أولئك المقربون \* في جنات النعيم ﴾ فلنتأمل في حال أولئك الذين سكنوا في بلاد الأفراح . .

إن الإيمان بالغيب الذي عرفوه في الدنيا أضحى إيمان شهود! وعظمة الله وصفاته التي صدقوا بها نظريا في الأيام الخالية رأوها معاينة في هذه الأيام! ومن ثم فهم يلهجون بالثناء على الله وشكره وتحميده وتمجيده! وهذا الذكر الموصول يتم دون معاناة أو كلل أو ملل، بل ينبعث عنهم كما ينبعث الزفير والشهيق من صدورنا في هذه الحياة. . . !!

وفي الآية ﴿ دَعُواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾(١).

إنهم يشركون الملائكة في استدامة التسبيح دونما شعور بكلفة، ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾(٢).

وإذا كان في القوم من قام بالقرآن في الدنيا وعاش له يحميه ويتلوه ويبلغه، فإنه يقال له ما جاء في الحديث الشريف « يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارْق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا .. »(٣) نعم لقد أضحى مع السفرة الكرام البررة، بهذه المهارة وتلك الإمامة . .

<sup>(</sup>٣) الترمذي جـ ٥ ص ١٦٣ رقم ٢٩١٤ فضائل القرآن / باب ١٨.

إن أهل الجنة يحلو في مذاقهم ترديد الباقيات الصالحات فهم يهتفون بها عن حب ورغبة، ولعلها وسمت بالبقاء والصلاح لأنها تعلو على الفناء، وكيف تفنى هذه الشعارات، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؟

كانت في الدنيا قواعد السلوك المؤمن، ثم أضحت في الآخرة شارة أهل النعيم! ماذا فعل غيرهم ؟ استرخى فَحُجب.

وقد قيل: الأحجار في طريق الكسالي عوائق، وفي طريق الناشطين سلالم، الأولون ينكصون؛ والآخرون يصعدون! ومن ثم قيل في وصف الجزاء المعد للمقربين ﴿ جزاء هَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾!

والكريم إذا وفد عليه ضيوف أكرم نزلهم ، وأجزل عطاءهم فأين كان أهل الجنة ينزلون بعد عودتهم إلى الله؟ إن أقل ما يقدم لهم هو أعلى وأغلى ما كان ملوك الأرض يتمتعون به!

ونحن نعلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونعلم أن الأسماء التي تطلق على ما في الجنة هي عناوين تقريبية، وأن ذكرها ضرب بن التشويق للعاملين في الدنيا، والأمر فوق ما نتصور!

المهم أن أهل الجنتين ـ مع ما يتقلبون فيه من نعماء ـ ليسوا أهل بطالة وخمول، إنهم يُلْهَمون الذكر والشكر ، ولا ريب أنهم سعداء بتكريم الله لهم، ولكنهم أسعد بما أتيح لهم من تحية الله ليلا ونهارا، ومناجاته سرا وجهرا . .

ونشرح الآن بعض الكلمات التي لا نألفها ، والتي وردت في وصف الجنان.

﴿سرر موضونة ﴾ أى مضفورة من المعادن النفيسة ﴿ متكئين عليها متقابلين ﴾ أى لهم مجالس مؤنسة يواجه بعضهم بعضا فيها ﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ تخدمهم فتية يبقون ما حيوا في سن الشباب!

وللقوم مشارب كثيرة من الماء واللبن والعسل والخمر، ولكن الخمر التي يشربونها في الآخرة، لا تصيبهم بصداع ولا دوار، وهذا معنى ﴿ لا يصدعون عنها ولا ينزفون﴾ والنزف الهذيان واختلاط العقل، وهو معروف بين السكاري . .

والحور العين هن بنات آدم بعد صوغهن في قوالب أخرى تجعل العجائز شواب والدميمة وسيمة! أو هن خلق آخر يبدعه الله في صور فتيات ساحرات العيون يستمتع بهن أهل الجنة . .

والظاهر أن الحور من الصنفين معا ، وأن تغييرا كبيرا سوف يقع في أجسام الرجال والنساء وفي هيئاتهم، وهو تغيير إلى الأشرف والأكمل . . . فلن تكون لأبناء آدم فضلات، وسيلتئم شمل الأسرة المؤمنة على الحب والرضا مصداق قوله تعالى ﴿جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب \* سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ﴾(١) .

والواقع أن الجسم الإنساني على روعة إبداعه له عوارض محرجة ومزعجة ، وما يتم النعيم إلا بتعديل أجهزته على نحو أسمى وأنظف وأقوى وأجمل . .

وربما كان خلقه على ما نحسّ بعض الامتحان الذي فرض علينا في هذه الدنيا. .

ولا توجد في القرآن الكريم سورة تستوعب كل الأجزية الحسنة المعدة للمتقين، وإنما تعرض مناظر، أو تُلتقط صور لجوانب من النعيم تناسب كل سورة، وتشرح صدور القارئين بما تثير من أشواق، وتفتح من آمال.

وفى هذه الصورة رأينا لونا من النعيم المعدّ للسابقين، ولونا آخر من النعيم المعد الأصحاب اليمين، وهم أكثر عددا من الصنف الأول ﴿ ثلة من الأولين \* وثلة من الآخرين ﴾ .

ونشرح بعض الكلمات التي وردت في ثوابهم: ﴿السّدر﴾ شجر يثمر النبق! وينبت مع كثرة الماء، ولعل ذلك سرّ نفاسته عند سكان الصحراء، مع نكهته اللطيفة، ويصحبه دائما شوك قد يخدش لكنه في الجنة ﴿مخضود﴾ لا شوك فيه!

والطلح المنضوض هو الموز المنسق المركوم في نظام، وقيل ثمر يعرفه أهل الغرب وغيرهم، والظل الممدود، هو الذي لا يتقلص مع وقدة الشمس ﴿ أكلها دائم وظلها تلك عقبي الذين اتقوا﴾ (٢) ، والماء المسكوب ما يجرى تحت قصور الجنة أو ما تدفعه النافورات إلى أعلى.

<sup>(</sup>۱) الرعد : ۲۳ ـ ۲۴ .

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣٥.

ولما كانت الفواكه في الأرض موسمية تظهر في بعض الشهور وتختفي بقية العام وصفت فاكهة الجنة بأنها ﴿ لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ .

والعروب المرأة المتوددة إلى زوجها المقبلة عليه! والجمع عُرُب، وسواء كن من نساء الدنيا بعد صياغتهن الجديدة أو من الحور المنشآت لأهل الجنة، فهن متقاربات الأعمار، وذاك معنى قوله تعالى ﴿ عربا أترابا \* لأصحاب اليمين ﴾ . .

والكلم كله في ما نرى من البشريات لأمة محمد عرب في فالسابقون قلة في المعاصرين، ولكنهم ثلة كبيرة من الأخلاف . . ويجوز غير ذلك !

ثم ينتقل السياق إلى أصحاب المشأمة، أو أصحاب الشمال، وهم جمهور الملاحدة والفسقة والمكذبين ممن شاقوا الرسل، وعادوا الدين كله، ورضوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها وسخروا مما وراءها، ولم يعرفوا في دنياهم إلا ماربهم.

ونفسر الكلمات التي وردت في صفة عذابهم ﴿ في سموم وحميم ﴾ السموم الريح اللافحة بحرارتها، من السُّم، لشدة أذاها، والحميم الماء الساخن الذي يغلى.

﴿ وظل من يحموم ﴾ اليحموم الدخان الكثيف الأسود، ولا قيمة لظله، ولذلك جاء في موضع آخر ﴿ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب \* لا ظليل ولا يغني من اللهب﴾ (١) وهو من الحُمَم جمع حُمَمَة، الفحم.

وبم استحق أصحاب الشمال هذا العذاب؟ لأنهم لم يتقوه في الدنيا بعمل صالح، بل هم لم يؤمنوا به أصلا، وكانت معيشتهم على ظهر الأرض تشبُعا من اللذات المتاحة، أو جريا وراءها سواء أوجدت أم لم توجد.

لذلك يقال في تسويغ عقوبتهم ﴿ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون (7).

وقد وصف الله سبحانه معيشة الكافر في الدنيا، وانحصاره فيها وحدها فقال: ﴿إِنه كَانَ فِي أَهِلُهُ مَسْرُوراً \* إِنه ظن أَن لَن يحور ﴾ \_ يرجع إلى ربه \_ فب كان به بصيرا ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>۱) المرسلات: ۳۰ ـ ۳۱ . (۲) غافر: ۷۰ . (۳) الانشقاق: ۱۳ ـ ۱۰ .

والكافرون يبنون حياتهم على ألا بعث! وهذا الفكر يكاد يطوى الأن المشارق والمغارب، وهو أساس الإيغال في المعاصى، والانكباب عليها دون شعور بقبحها أو ندم على اقترافها . .

وذلك هو الخبث العظيم أى المعصية الفادحة التي عناها النظم الكريم في الآيات في الآيات في الأيات في كانوا قبل ذلك مترفين \* وكانوا يصرون على الحنث العظيم \* وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون \* أو آباؤنا الأولون \* قل إن الأولين والآخرين \* لجموعون إلى ميقات يوم معلوم \* .

ويعود الكلام مرة أخرى إلى وصف ما يلاقيه الملاحدة من عذاب ﴿ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون \* لأكلون من شجر من زقوم ﴾ والزقوم طعام مرير قبيح \_ أعاذنا الله منه \_ إذا أكله صاحبه اهتاج إلى طلب الماء فلم يجد إلا ماء يغلى ﴿ وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم ﴾ (١) ومع أثره الفظيع فإن آكل الزقوم يتطلب المزيد من الشراب لما يُحسّه من عطش! فهو كالبعير الأهيم المصاب في أمعائه بحمى تحمله على طلب الماء بنهم لا ينقضى .

وقد وصف أهل النار بأنهم يملئون بطونهم من الزقوم ثم يبحثون عن الماء بحث الإبل الهيم عما يرويها، وهيهات ﴿ هذا نزلهم يوم الدين ﴾ .

وصور الثواب والعقاب كلها سيقت للترغيب والترهيب، ودعم تربية سليمة، لاسيما في هذا العصر الذي تضافر فيه العلم والفن والإعلام الهازل والجاد على تجهيل الناس بالآخرة، وصرفهم عن العمل لها . .

وإيقاظ مشاعر الرغبة والرهبة لا يكفى! بل لابد من إيقاظ العقل الإنساني ليفكر ويصدق ويتصرف بروية!

ومن ثم شرعت سورة الواقعة في سرد الأدلة الشاهدة على أن البعث حق، فذكرت خمس أدلة منتزعة من آفاق الكون، وتجارب الناس!!

الأول: ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ﴾! لماذا يتهم صاحب الخلق الأول بالعجز عن الخلق الثاني ؟ إنني عندما أنشئ درسا أتعب فيه فإذا أعدته كان على سهلا!

<sup>(</sup>۱) محمد: ۱۵.

وتنزُّلا مع هذا الفكر يفول الله في آية أخرى ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ﴾(١) وليس عند الله سهل وصعب وهين وأهون، ولذلك أتبع هذا التنزل بقوله ﴿ .. وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾(٢) .

وقد تكرر هذا الدليل في سور كثيرة وهو بديهي لا يردّه إلا مكابر بليد! ﴿ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا \* قل كونوا حـجارة أو حديدا \* أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة .. ﴾(٣) .

والقرآن الكريم يلح في طلب النظر ، واستقصاء الفكر في هذا الوجود لمعرفة البدء والعودة! إننا موجودون يقينا ، فكيف وجدنا؟ المتأمل في النشأة الأولى يدرك سهولة النشأة الآخرة ، ويرى استبعادها حماقة! ﴿ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير \* قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير \* يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ﴾ (٤) . وقد لُخصَت هذه المعاني كلها في آية قصيرة ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ﴾ .

الدليل الثانى: إن الذى خلق العالم لأول مرة لم يبذل فيه جهده ويستنفد قدرته! إنه كل يوم، بل كل ساعة، بل فى كل طرفة عين يتجدد خلقه! ويبدو ذلك فى تخلق البشر، واستقبال ذريات جديدة باستمرار.

ويتقرر هذا الدليل في قوله تعالى ﴿ أفرأيتم ما تمنون ﴿ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ﴿ نحن قدَّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ﴿ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ﴾ .

والمنى سائل عجيب! فهذا الماء المهين في منطق القادر الأعلى تحمل الدفقة الواحدة منه مائتي مليون حيوان منوى، وهذا الحيوان الذي لا يرى لضاّلته يحمل في كيانه كل خصائص النوع الإنساني المادية والمعنوية.

ذلك معروف من قديم ففي قصة الملاعنة التي وردت بسورة النور يقول الرسول

<sup>(</sup>١ ، ٢) الروم : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٤٩\_٥١ .

<sup>(</sup>٤) العنكبوت : ١٩ ـ ٢١ .

الكريم في المرأة الحامل المتهمة: « إن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء الذي رميت به ..! ».

انظر: كيف انتقلت الصفات الجسدية من الأب للابن عن طريق الحيوانات المنوية، وكما تنتقل هذه تنتقل الصفات العقلية والخلقية!

هل في الخصيتين مصانع عالمية تديرها عصابة من العباقرة تصنع ذلك؟ لا شيء هنالك، إن هذه الغدد تأخذ مادتها من الدم، والدم يجيء من الغذاء، والغذاء يجيء من الطين!

والمشرف أولا وآخرا على هذه الأطوار هو الله ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين \* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين \* ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ﴾(١).

والمدهش أن الإنسان يتخلق من حيوان منوى واحد فقط والبقية الأخرى من المائتي مليون تذهب إلى دورات المياه !كأن الله يقول للإنسان المتكبر: إن إيجادك، وإيجاد مليارات مثلك لا يكلف شيئا.

قلت لامرئ أحمق يزعم أنه يشتغل بالفلسفة : من صنع البويضة في رحم أمك؟ ومن صنع الحيوان المني الذي اخترقها واستقر فيها؟ إن كلا من أبويك لا يدرى شيئا! وتجيء أنت تصطنع الإلحاد؟ ﴿ ولقد عَلَمْتُمُ النشأة الأولى فلولا تذكرون ﴾!!.

الدليل الثالث: إن الأرض التي نحيا فوقها حافلة بالروائع، فأنت واجد بها جنات معروشات وغير معروشات، وحقولا وغابات، وأنواعا من الثمار لا حصر لها بين حبوب وفواكه وموالح وزيوت وأنسجة، وألوانا من الأزهار المختلفة الريح والصبغة. . إلخ .

من منشئ ذلك كله؟ إن الفلاح يشق الأرض ويلقى البذر ولا يدرى شيئا بَعْدُ إنه يشهد ما تصنع القدرة العليا، ويستقبل هدايا الله وهو مستسلم!

أما يدفع شيء من هذا إلى معرفة المنشئ المبدع ؟ أما يبعث ذلك إلى إدراك قصة الحياة والموت ؟

<sup>(</sup>١) السجدة : ٧ ـ ٩ .

في سورة الواقعة تجيء إشارات إلى ما في الزرع والحصاد من دلائل على البعث الأخير ﴿ أَفُرَأَيْتُم مَا تَحْرِثُونَ \* أَأَنتُم تَزرعونه أَم نَحن الزارعون \* لو نشاء لجعلناه حطاما... ﴾ إن إحياء الموات قصة تتكرر في أرجاء الدنيا ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها... ﴾ (١) .

وإخراج البشر من أجداثهم لا يزيد عن إخراج النبات من ظلمات التراب حاملا صنوف من المعادن والمواد المذهلة ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتا \* ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ﴾(٢).

وفى سورة أخرى بيان أكثر ﴿ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج \* تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ (٣) إن التوبة هنا يقظة عقل كان غافيا فصحا، وكان ذاهلا فانتبه، وعرف ربه، ويَطّرد السياق ﴿ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد \* والنخل باسقات لها طلع نضيد \* رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ﴾ (٤).

نعم الخروج للقاء الله، ومواجهة الحساب مثل هذه الزروع التي خرجت من التربة العفنة السبخة تحمل السكر والدهن والنشا وتتوزع عليها ألوان الطيف، وشتى المذاقات! ماذا يدعو إلى إنكار البعث، وفي كل حين بعث؟

وقد يتصور الفلاح أن له عملا فيما تم ، فبين الله أنه لو أراد دمَّر ما أنشأ ، وأرسل البلى إلى الزروع ، فأهلكها ، أو منع عنها القطر ، أو أسلمها إلى أسراب الجراد ﴿لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكّهون ﴿ إنا لمغرمون ﴿ بل نحن محرومون ﴾ .

والتفكه من كلمات الأضداد يطلق على ما يسوء وعلى ما يسر، وهو هنا بالمعنى الأول، والغرام بمعنى واحد!

والمراد أن بعث الأجساد كاستنبات الأرض، عمل تبرز فيه قدرة بديع السموات والأرض، ويجب أن يكون مثار إيمان بالبعث والجزاء.

<sup>(</sup>۱) يس : ۳۳ . (۲) نوح : ۱۸ ، ۱۸ .

<sup>(</sup>٣، ٤) ق : ٧\_١١ .

الدليل الرابع : ﴿ أَفْرَأَيْتُم المَاءُ الذِّي تَشْرِبُونَ \* أَأْنَتُم أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المَزْنَ أَمْ نَحْن المَنْزُلُونَ \* لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ﴾ !

إن الماء أصل الحياة، وأساس بقائها قال تعالى: ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حيّ أفلا يؤمنون ﴾ (١) ويكون الماء أربعة أخماس سطح الأرض، وله دورة تستحق التأمل العميق! فإن الريح تسوق السحب مثلا من المحيط الهندى لتُسقط المطر في هضاب الحبشة، ثم يحمل النيل إلينا نطاف الماء في مصر فنستقى ونسقى أرضنا ودوابنا، ثم يذهب الماء المستعمل إلى مصارفه ومجاريه، ويأخذ سبلا لا ندريها ليعود إلى البحار والمحيطات مكملا دورة، ومبتدئا دورة أخرى لا يزيد ولا ينقص! قال تعالى: ﴿ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ﴾ (٢).

نعم، الذي أوجده قادر على الذهاب به! وهذا كقوله في الزرع ﴿ لو نشاء لجعلناه حطاما ... ﴾ ويقول جل شأنه في هذه السورة : ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ﴾!

إن المشيئة العليا وحدها مرجع الإيجاد والإفناء، والماء وهو الوسط الطبيعي للحياة هنا، وللحياة بعد الموت عنصر طيّع لهذه المشيئة المطلقة، وقد جاء في السنة أن «الله ينزل مطرا كأنه الطّلُ فتنبت منه أجساد النّاس»(٣) وكانوا في قبورهم هلكي . .

وعذوبة الماء تتم في الجو ، بين تفاعلات كهربائية تحدَّث عنها علماء الطبيعة ، يُشرف عليها الله وحده . .

الدليل الخمامس : ﴿ أَفُرْ أَنْ النَّارِ التي تُورُونَ ﴿ أَأَنْتُمَ أَنْشُأْتُمَ شُجُرِتُهَا أَمْ نَحْنَ المُنشئونَ ﴿ نَحْنَ جَعَلْنَاهَا تَذَكُرَةُ وَمِتَاعًا لَلْمُقُويِنَ ﴾ .

هذا دليل \_ كـما أرى \_ يكشف عنه العلم الحديث، فنحن عندما نتنفس نأخذ «الأوكسجين» ونطرد «ثاني أكسيد الكربون».

وعكس ذلك يفعل النبات، فهو في تنفسه يأخذ «الكربون» ويدع «الأوكسجين». والكربون هو الفحم! وعجيب أن تكون الخضرة مخزنا للوقود، وأن يكون رفيف

الأنبياء: ۳۰. (۲) المؤمنون: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) مسلم جـ ٤ ص ٢٢٥٨ رقم ٢٩٤٠ الفتن / خروج الدجال ومكثه في الأرض . . .

الحياة ستارا لأسباب الاحتراق والتلاشي، إن الشجر في جذوعه وفروعه وأوراقه الخضراء لا يلبث أن يجف ويتحول إلى هشيم تتأجج به النار!

وهكذا نرى الموت في تضاعيف الحياة.

إن خواص المادة، مفردة كانت أو مركبة ، لاتزال موضع الدراسة والاستفادة، والمركب الكيماوى قد تظهر له صفات مضادة للمفردات التي تألف منها، فالماء مثلا نشربه لنرتوى به ونذهب عطشنا! على حين نرى عنصريه اللذين تكوَّن منهما أقرب إلى الإحراق منها إلى الإرواء!

ونحن نبصر في الحدائق والحقول آيات النضارة والنماء، ولا نبصر ما يتم بعد قليل من مظاهر التلاشي والاحتراق، وكذلك تتعاقب الأضداد، وما أيسر ذلك على القدرة الإلهية ﴿ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ﴾(١).

والأخشاب والأحْطاب التي تتحول إلى تراب، يتحول ترابها مرة أخرى إلى سماد لأنواع النبات، كما يتحول النبات الذي نطعمه إلى خلايا حية في أجسامنا!

الواقع إن الإنسانية كلها أمام موعدين: أحدهما قريب متعجل، والآخر متراخ متمهل . .! إنها أمام الموت الذي لا يطول غيابه، ولابد لكل امرئ أن يذوقه، ثم هي أمام الساعة التي لابد منها وإن طالت الأيام ﴿ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمّى عنده ثم أنتم تمترون (7)!! ﴿ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد (7).

والتكرار المتعمّد لذكر القيامة ليس تهديدا للحضارات أو وقفًا للعمران البشريّـ كما فهم القاصرون\_وإنما هو لكسر الغرور، وقمع التطلّعات الطائشة.

والبشر مازالوا بحاجة ملحة إلى تذكر يوم القيامة، فإن هذا التذكر يهذب غرائزهم ويكفكف أطماعهم، والعقل العادي إذا علم أن هذا اليوم حق لم يُؤْثر قليلا على كثير، ولا فانيا على باق، ولم يزهد في جزاء الآخرة كما هو مسلك الحضارة المعاصرة!

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢٧ . (٢) الأنعام: ٢ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٩ .

إن العلم الحديث ربما نجح في استكشاف بعض أسرار المادة وقوى الكون، فما دلالة ذلك وما جدواه؟ إنه لا يلغى حكمة الوجود ولا رسالة الأحياء على ظهر الأرض، تلك الرسالة التي لخصها القرآن الكريم في هذه الكلمات ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾(١).

بل إن ميدان الاختبار الإلهي يتسع ويعمق بقدر ما انفتح على الإنسان من إمكانات مادية وأدبية !

وقد ختمت سورة الواقعة بلون من التحدى تخسأ أمامه الخلائق: هل يستطيع أحد الإفلات من الجزاء الحتم ؟ هل يقدر البشر مهما سند بعضهم بعضا على أن يدفعوا الموت، وينقذوا منه قريبا أو صديقا ؟ ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم \* وأنتم حينئذ تنظرون \* ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون \* فلولا إن كنتم غير مدينين \* ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾ .

لن ترجع نفس إلى الدنيا بعدما استوفت الأجل المكتوب لها! بل سينقسم البشر زمرا وفصائل حسب ما قدموا لآخرتهم، ويتوزعون على الدرجات التي اكتسبوها.

﴿ فأما إن كان من المقربين \* فروح وريحان وجنة نعيم ﴾ أى فراحة بعد تعب، وأذهار الريحان يحيون بها عند مقدمهم إلى الجوار الكريم في جنات النعيم، وهذا لون عال من التكريم.

﴿ وأما إن كان من أصحاب اليمين \* فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ هذه تحية الملائكة للناجين الناجحين في معركة الحياة ، تستقبلهم لتكون بشرى سارة يوم عودتهم إلى الله .

﴿ وأما إن كان من المكذبين الضالين \* فنزل من حميم \* وتصلية جحيم \* هؤلاء هم أصحاب الشمال، وذاك مصيرهم الأسود . .

هكذا صدق آخر السورة أولها، ولخص مجملها، فهل يعى الناس ما يستقبلون من هذه المصاير؟ سواء وعوا أم ذهلوا فلن يتغير الواقع ﴿ إن هذا لهو حق اليقين \* فسبح باسم ربك العظيم ﴾ .

<sup>(</sup>١) الملك : ٢ .

### المحورالخامس

# ميدان التربية والتشريع

وهو المحور الخامس من المحاور القرآنية، وحديثنا في الجزء الأول منه.

إن الدارسين لسيرة محمد على يوقنون بأنه أعرف الناس بالله، وأنه من هذه المعرفة يعيش في نهار موصول الشروق، وقد استطاع بروحانيته المشرقة أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن ينقلهم نقلة بعيدة المدى إلى مستويات رفيعة من أدب النفس وتقوى الله!

قد يظهر الساسة الكبار إلى جواره أقزاما بعد التغيير الحاسم الذي أحدثه في العالم، فمحا دولا وأثبت أخرى، أو أنشأها من عدم!

لكننا نأبى وصفه بأنه زعيم سياسى لأن الصفة البارزة في شخصه أنه إنسان رباني مهمته بعد أن عرف الله الواحد أن يعرف الآخرين به، وأن يملأ أفئدتهم إجلالا له، وأن يجعل كلمة الله هي العليا في طوايا النفس وأرجاء المجتمع.

كان يعلم الناس أن الرذائل قبيحة، وأنها يجب أن تترك؛ لأن الموصولين بالله ما مكونون أراذل!

وكان يعلمهم أن الفضائل جميلة وأنها خلق الإنسان العالى، بيد أن المهم أن يكون صادقا لله وفيًا لله رحيما لله!!

إن الربانية خاصة الأمة التي بناها محمد، هي أساس أنشطتها في اليقظة ورؤاها في

النوم . . والحضارة الإسلامية تنهض على هذا اللون من الإيمان الذي يجعل الله غاية كل سعى وباعث كل حركة ، فلا عجب إذا كان شعارها في السلام والقتال . . الله أكبر!

والبون هائل البعد، بين هذه الحضارة الربانية، وبين الحضارة المعاصرة، التي تصف نفسها بأنها إنسانية، إن الإنسانية صفة شريفة، ولكن علاقتها بالله هي التي تصونها، وتمنعها من الانحدار إلى درك الأنانية، والعكوف على المآرب الدنيا!

أما الربانية فهي إنسانية عرفت حقيقتها ووظيفتها، وتحركت في نطاق الحق والخير!

وأساس الكمال، عقيدة صحيحة! فإذا كان المعتقد باطلا، كان البنيان على شفا جرف هار! والاعتقاد الصادق، إن لم يدفع إلى التسامى، ويتطلع إلى الطهر، فلا خير فيه!

ومن ثم كان الإسلام في منهاجه التربوي، بعيدا عن الخرافة؛ لأنه قائم على الصدق العقلى! بعيدا عن الظلام؛ لأنه يسعى نحو النور ﴿ يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا \* فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ﴾(١).

البرهان مسار العقل ، والنور مسار السلوك . . .

وعندما نتدبر رسالة الإنسان، كما وصفها القرآن الكريم، نعرف درجة الرفعة المنشودة له . . .

إن الله لم ينفخ من روحه في الكيان الآدمي، ليكون الإنسان سبعا ضاريا، بل لير شحه لمكان كريم .

قد رشحوك لأمر ، لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل ..

وبهذه النفخة العليا استحق أن يقال في شأنه: ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ (٢). والخطأ العارض للإنسان لا يهدم مكانته، إلا إذا صحبه الإصرار والإسفاف، أما الإلمام العابر، فإن دائرة الغفران الواسع، تحيط به، وتمحو أثره..

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٤ \_ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٠ .

والعبادة التى خلق من أجلها الإنسان، يجب أن تفهم على وجهها الصحيح! كان الرقيق قديما يكدحون لسادتهم، ويعودون عليهم بثمار لغوبهم، أما ربّ العالمين فلا ينتظر من عباده نائلا، إنه هو الذي يطعمهم ويسقيهم!

كل ما كلفهم به أن يعرفوا وضعهم منه على حقيقته، فيجعلوا ولاءهم له، وانتماءهم إليه، ويشاركوا الملا الأعلى في تسبيحه وتحميده، فلا يليق أن يأكلوا خيره ويعبدوا غيره، ولا يليق أن يطلبوا من عباد مثلهم ما لا يقدر عليه إلا هو، ولا يجوز إذا غلطوا معه ألا يعتذروا إليه.

أهذه واجبات ثقيلة ؟ ما يستثقلها إلا قليل الحياء! وهذا معنى الآيات ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون \* ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون \* إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾(١).

وتكمل معرفة رسالة الإنسان في الأرض بمعرفة الحكمة الثالثة من خلقه ﴿ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب مجيب (٢).

وقد شرحنا في صدر هذا البحث أن تعمير الأرض يحتاج إلى ملكات نضيرة، وذكاء حاد، ونشاط دءوب، وعلوم تستكشف القوى والأسرار المخبوءة، وأيد مقتدرة تثير الأرض وتحسن ارتفاقها لمصالحها الخاصة، كما تحسن تطويعها لنصرة عقائدها و مادئها . .

وإننى لأشعر بالعار حين أرى شعوبا تنتسب إلى الإسلام قد ذبلت مواهبها، وشلت سواعدها وعاشت على ظهر الأرض ثعالب تأكل من فضلات الأسود، وترنو إلى ما بأيدى الآخرين بعينى عاجز مشدوه، أو متسوّل فقير!

هؤلاء الناس لم يعرفوا رسالة الإنسان في الحياة كما شرحها الإسلام، ولم يعرفوا مطالب الجهاد لحماية الحق، فهانوا وهان الحق بهم . . .

والتربية الصحيحة تقوم على وعى عام بغايات الوجود، ثم على وعى مفصل بمعالم الكمال التي أسهب الدين في شرحها، واستفاضت أنباؤها في الكتاب والسنة ...

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) هود: ٦١.

وقبل الخوض في هذا التفصيل نذكر أن علماء النفس ذكروا مظاهر الشعور الثلاثة، وأوضحوا ما بينها من ترابط. فهناك الإدراك العلمي، تتبعه الصبغة الوجدانية، يتبعهما النزوع السلوكي ... فاستنارة العقل، تعقب عادة أثرا في الفؤاد، ثم يجيء العمل والانبعاث إليه نتيجة لازمة ...

والذين يعرفون ربهم، لابد أن يخضعوا له، وميادين الخضوع ذات شعب، تتفرع في الحياة، كما تتفرع العروق في أنحاء الجسم ..

على أن الأمور لا تمـضى بهذه السهـولة عند التطبيق! وكـثيـرا ما تبرز عـوائق تفك الارتباط بين العلم والعمل والرغبة والتنفيذ.

ومن هنا كانت التربية الناجحة مهمة شاقة، وكانت صناعة الإنسان من أعقد الصناعات في هذه الدنيا . .

لكن ما منها بد، وإلا تركنا الإنسان ينحدر إلى درك بعيد القاع وتركنا الأمة الإسلامية خاصة تنسى رسالتها، وتجهل الحق الذي أتاها الله، وتكون مصدر فتنة عمياء في الأرض كما هو واقع الآن!

إيمان عقيم وكفر متحرك! إسلام مهيض الجناح وإلحاد حاد السلاح! ادعاء للتقوى، يشينه الغباء، ونسيان الله، يصحبه تفوق علمي في البر والبحر والجو!!

ولنترك العويل ونبدأ السعى، لقد ذكرنا الحكمة من الوجود كما سجلها كتابنا. . لكن الكلام المجمل لا يغنى عن البيان، فلنأخذ بيد أمتنا بالأسلوب الذي أنسناه في ديننا مبتعدين عن المصطلحات الفنية المحدثة . .

#### ما يحبه الله وما لا يحبه:

وأول ما نقف عنده من معانى التربية عبارة « الله يحب، والله لا يحب » فإذا كنا مؤمنين بالله راغبين في مرضاته أسرعنا إلى فعل ما يحب وترك ما يكره . .

وسنلاحظ عند السرد أن ما يحب الله وما لا يحب ينصب على أمور تتسم بالعموم، وأن الإنسان عندما يستصحبها يحقق زكاة نفسه، ورفعة جنسه في آفاق الحياة كلها، فليس الأمر عبادة داخل مسجد، بل عبادة في كل مكان . .

#### إن الله لا يحب المعتدين:

أول ما قرأت في المصحف الشريف ﴿ لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (١) . وبعد سطور قليلة ﴿ أحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ (٢) هذه قوانين عامة يجب أن تضبط مسالك الناس جميعا . .

في البحار وفي الغابات يسود قانون القوة، فالأسماك الكبرى تبتلع الصغرى! والوحوش الكاسرة تلتهم الحيوانات الأليفة أو الضعيفة. . ليس هناك عقل ولا عدل!

فهل تسود هذه الشرعة بنى الإنسان؟ إن هناك أناسا لهم فضول أموال وأوقات وذكاء وقدرة يحبون أن يقتحموا غيرهم بما أوتوا ويستبيحوا حقوقهم وحرماتهم . .

والعالم يعانى من قديم آثار هذه المظالم، والوحى الأعلى من قديم يناشد الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان!!

في صباى شاهدت عقدا بين مالك أرض ومستأجرها، فرأيت المستأجر وقع على بياض تاركا للمالك أن يضع القيمة التي يفرضها، في اليوم أو في الغد!

ورأيت أولئك الأجراء إذا ظفروا بالكفاف من عملهم طوال العام، حمدوا الله على السلامة.

وتغيرت الدنيا، وأمسى لعقد الإيجار معنى آخر، فقد صار عقد تمليك في الحقيقة، فالمستأجر لا يخرج من الأرض، وإذا أراد صاحبها أن يبيعها قال المستأجر: أرفض إلآ إذا أخذت نصف الثمن!

وهكذا أصبح المظلوم ظالما، وكأن المجتمع تحكمه قاعدة: إن الله يحب المعتدين! هذا إذا ذكر الله!

وسمعت من سنين مقتل عشرة من علماء المساجد في قطر إسلامي إفريقي، رفضوا انقلابا شيوعيا، يريد إطفاء أنوار الإسلام! وكان الخبر من إذاعة أوروبية، لأن الإذاعات العربية آثرت الصمت!

(۱) البقرة : ۱۹۰ (۲) البقرة : ۱۹۰ .

وغضبت للمأساة لجنة العفو الدولية، وأعلنت استنكارها بصوت عال! فقلت في نفسى: أصحاب الفطرة السليمة يأبون الصمت على جرائم متدينين كذبة، بعضهم قاتل، وبعضهم يسكت رضا أو جبنا أو عدم مبالاة بجرائم القتل!

الحق يقال إن استمرار العدوان، ورؤيته ببلادة يشيع في الأمة لا يمكن أن يكون إيمانا! هذا مسلك أقوام لا يعرفون الله ولا يبالون بما يحب ولا بما يكره!

آليس عجيبا أن تهبط أمتنا إلى هذا الدرك؟

إن الأمة ألفت ألوان الاعتداء سياسية كانت أو اقتصادية ، حتى أصبح الأمان سرابا لا يبلغه أحد . .

فلنسمع إلى حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن.

قال : « إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم والشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم  $^{(1)}$ .

وقال: « إن الرجل ترفع له صحيفته يوم القيامة حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بنى آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة، ويحمل عليه من سيئاتهم »(٢).

وقال: «ما من مسلم يخذل أمراً مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصر ته»(٣).

وقال: « لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبَّهم الله جميعا على وجوههم في النار »(٤).

<sup>(</sup>١) أحمد جـ ٢ ص ٤٣١ عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) البيهقي في البعث بإسناد جيد نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود جـ ٤ ص ٢٧١ رقم ٤٨٨٤ أدب/ من رد عن مسلم غيبة. أحمد جـ ٤ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة ، نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٢٩٤ .

وقال : « عرض على أول ثلاثة يدخلون النار : أمير مسلط ، وذو أثرة من مال V يؤدى حق الله فيه، وفقير فخور  $V^{(1)}$  .

إن الله أعلم الناس بما لهم وما عليهم ، فيجب أن نبنى التربية الإسلامية على احترام الحقوق والواجبات، ويجب إذا أحب الله شيئا أن نسارع إليه وإذا كره شيئا أن نبغضه .

إن هناك مجتمعات تنتمى إلى الإسلام، تُهدر فيها الحقوق، وتضيع الواجبات، ويتقدم فيها الشطار والمكرة، ويتأخر فيها أولو المروءات والنهى، فما قيمة هذا الانتماء وما جدواه ؟

حيث تغيض منابع التربية الدقيقة، تملك غرائز السوء النشاط كله، فلا ترى إلاّ تهارش السباع، وتظالم الغالب والمغلوب.

- ١ \_ الزائد في كتاب الله ( بالبدع والخرافات ) .
- ٢ \_ والمكذب بقدر الله ( يحسب أن زمام العالم يسير وحده ) .

٣ \_ والمتسلط على أمتى بالجبروت ليذل من أعز الله، ويعز من أذل الله ( وما أكثر هؤلاء المتسلطين في التاريخ القريب والبعيد ) .

- ٤ \_ والمستحل حرمة الله ( مستبيحو الرذائل والمعاصي ) .
- والمستحل من عترتى ما حرم الله (قتلة أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام).
  - والتارك السنة (يعنى من يأبي العمل بها ،

وقد ذكرت ذلك الحديث لأنه تضمن صورًا من الاضطراب الاجتماعي تشيع مع اضطراب الأمن وكثرة الاعتداء على الحقوق .

<sup>(</sup>١) ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٧٤.

ر ٢) الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ولا أعرف له علة. نقلا عن الترغيب والترهيب جراص ٨٤.

#### الإحسسان:

وننتقل إلى عنصر آخر من عناصر التربية الواعية نأخذه من قوله تعالى ﴿ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ (\*) والإحسان في صورته العليا صفة رب العالمين، لأن الإساءة تنتج عن الجهل والعجز والقصور وما إلى ذلك من أوصاف مستحيلة على الله!

إنه سبحانه تحدث عن صنعه للكون الكبير، فقال ﴿ صنع الله الـذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ﴾(١).

وطلب إلى الناس أن يفتشوا عن مأخذ في هذه الصناعة الباهرة يشينها، وهيهات أما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور \* ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير (٢).

ووراء ظلمات ثلاث من البطن والرحم والمشيمة ترى القدرة العليا تنشئ الإنسان (٣) خلقا من بعد خلق، وتقيم بناءه خلية متراكبة مع خلية وجهازا فوق جهاز حتى يستوى آخر الأمر إنسانا سوى التكوين والتصوير! من فاعل ذلك ؟ ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين .. ﴾(٤).

\_\_\_\_\_

<sup>(\*)</sup> البقرة : ١٩٥ .

<sup>(</sup>١) النمل: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الملك : ٣\_٤ .

<sup>(</sup>٣) يرى العلم الحديث \_ كما يقور الدكتور محمد على البار \_ أن الظلمات الثلاث هي :

أ ـ غشاء السلى ويحيط بالجنين مباشرة وهو كيس محتو على سائل يسبح فيه الجنين بحرية وراحة وحجم السائل نحر لتر ونصف اللتر .

ب. الغشاء المشيمي، وهو يتكون من ورقتين إحداهما خارجية والأخرى داخلية ولهما خصائص خطيرة في تكوين الجنين ونموه .

جــ الغشاء الساقط وهو غشاء الرحم الذي يسقط بعد الولادة أو الإجهاض وسمى بالساقط لأن الرحم يلفظه مع الأغشية.

وهذه الإشارات الوجيزة لا تغنى عما كتبه الدكتور العلامة في كتابه النفيس . . « خلق الإنسان بين الطب والقرأن » .

<sup>(</sup>٤) السجدة : ٧ .

والله سبحانه عندما نشر أبناء ادم فوق الثرى، وناط بهم رسالة الحياة كلفهم - كى يكونوا ربانيين ـ أن يحسنوا العمل، وأن يبلغوا به درجة الكمال وإذا غلبتهم طباعهم الضعيفة فلم يصلوا إلى هذا الشأن وكرروا المحاولات، ولم يستريحوا إلى نقص أو قصور، ولايزالون يجاهدون حتى يبلغوا بأعمالهم درجة الكمال المستطاع.

قال رسول الله على : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ... (١) .

ومرّ النبى عَيْنِ مَا على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحدّ شفرته، وهى تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا ... أتريد أن تميتها موتتين ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها »(٢)!

وعن ابن سيرين « أن عمر \_ رضى الله عنه \_ رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له : ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا  $(^{(7)})$ .

إن الدين إذا لم يكن ارتفاعا بمستوى الإنسان فما يكون ؟

وفى هذه الأيام العجاف أرى جماهير من المسلمين، أبعد أهل الأرض عن حقيقة الإحسان! بيوتهم رديئة، وطرقهم رديئة، وسيرهم ردىء، وإذا صنعوا سلعة خرجت من بين أيديهم دون غيرها مما يصنع الناس، وإذا أرادوا عملا استغرق الكثير من الأوقات والجمهود، ولم يبلغوا به درجة الاكتمال التي يحققها مَنْ بذل جهدا أضعف ووقتا أقل !! كأنهم من طينة غير طينة البشر خلقوا!

هؤلاء الناس في انتمائهم الديني ريب كبير ، ولكي يعودوا إلى الإسلام يجب أن يعاد تشكيلهم العقلى والخلقى حتى إذا باشروا عملا ما أقبلوا عليه بقواهم المادية والأدبية كلها، فخرج سليما كريما . . لاسيما ونحن في حضارة صناعية تقاس فيها الأبعاد « بالمليمتر » أو بما دونه ، ولا تقبل فيها المجازفات والمساهلات والمصادفات العماء

وللإحسان في الكتاب الكريم معان عدة يدل عليها السياق، فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ٣ ص ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥ الصيد والذبائح / الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشفرة.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له . نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق موقوفا. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٢٠٥ .

الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾(١) إشارة إلى الفضل مع العدل. فالعدالة لابد منها لضبط الأمور وإنصاف الناس بعضهم من بعض.

أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى أنه قال: دعانى عمر بن عبدالعزيز فقال لى: صف العدل، فقلت: بخ، سألت عن أمر جسيم، كن لصغير الناس أبا، ولكبيرهم ابنا، وللمثل أخا وللنساء كذلك! وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، ولا تضربن في غضبك سوطا واحدا فتكون من العادين.

ذاك وصف العدل أما الفضل فله سيرة أخرى لعل أقربها ما جاء عن على بن أبى طالب أن النبى على الله : « ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة ؟ أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك » .

وذاك هو الإحسان، ولعله المقصود من الآية الأخرى ﴿ الذين ينفقون في السراء والخاطمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾(٢).

وكظم الغيظ مرتبة عالية ، وقد يكون من أسرار الغضب والخصومة، والمرتبة الأعلى هي العفو مع القدرة، وتلك درجة الإحسان!

وقوله تعالى: ﴿ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ (٣) ، يذكر معنى آخر للإحسان ، فالأمم لا تخدم رسالتها بالبخل وكراهية الإنفاق في سبيل الله ، والحروب قديما وحديثا تتطلب مالا كثيرا ، وقد بلغت الضرائب على الدخول في الحرب العالمية الثانية تسعة أعشار ما يكسب الإنسان ! والحرب الذرية تستهلك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة في إعداد القذائف وإحسان توجيهها وتدريب الجنود والشعوب على مواجهتها وتحمل آثارها .

والعرب وجمهور المسلمين مكلفون بمعرفة هذه الحقائق، ولن يسلم لهم دينهم وتبقى لهم بلادهم إلا إذا توسعوا في الإنفاق الحربي، وأحسنوا تهيئة كل شيء لكسب المعركة . . . .

ويشهد لذلك ما جاء في آيات أخرى عن حقيقة الإحسان ودائرته الرحبة، فهي

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٥ .

تتطلب الصمود والبسالة إلى الرمق الأخير ﴿ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين \* فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ﴾(١).

وهكذا نرى الإحسان يشمل الفرد والمجتمع والدولة، ولن تقوم تربية راشدة إلاّ إذا غرسنا معنى الإحسان في النفوس على أنه من محابّ الله تبارك وتعالى .

إن الله أصلح الأرض بما وضع لها من سنن، وأنزل فيها من وحى، فلماذا يحاول بعض الناس إفسادها بالفوضي والإهمال والتسيّب ؟

لقد رأينا من يباشر العمل وهو خامل، ويقبل عليه دون مبالاة بنتائجه، ويتركه يمشى في غير مساره، ولا يشعر بما يصنع من تخريب يهلك الحرث والنسل!

فهل خلق الناس لينشروا هذا العبث ؟ ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾ (٢) ويقول الله لقارون : ﴿ ولا تبعُ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾ (٣) .

والفساد المكروه له مظاهر شتى ، أولها الخروج على سنن الله الكونية والاجتماعية ومعالجة الشئون الخاصة والعامة بالهوس والقصور . .

وقد يبدأ ذلك بأمور تافهة، مثل ترك صنبور الماء مفتوحا دون سبب، أو مكسورا دون إصلاح، أو ترك خلل طارئ ليصبح عاهة مستديمة، أو شرر محقور ليتحول إلى حريق مستعرة. . إن الأمور صغيرها مما يهيج له العظيم!

وهناك فساد إدارى بالغ الأضرار في العالم الثالث! فالرجل يتولى المنصب العام فيحسبه متعة خاصة أو جاها شخصيا ولا يعلم أنه مسئولية جسيمة وأمانة صعبة. ومن ثم لا يتيقظ لمطالبه ولا يسهر على مراقبته، وقد رابني في ميدان الإدارة أن الرئيس والمرءوس يحتالان على الهرب، وقد يشتد غيظى عندما يتذرع البعض بإقام الصلاة على ترك الأعمال ساعة أو نصف الساعة قد تصاب فيها الآلات بالعطب أو الإنتاج بالنقص!!

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱٤۸\_۱٤۷ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٠٥ . (٣) القصص : ٧٧ .

في أقطار أخرى يتنافس العاملون على أداء العمل في أقصر وقت، وبأقل جهد، وعلى خير وجه، أما نحن ففي واد آخر من الغفلة والتسيّب .

والإدارة فن، يقوم على النشاط، والذكاء، والانتباه، والابتداع، وقد ألهم العرب هذه الخصال فغلبوا بها دولا ذات تاريخ عريق.

والذين درسوا خطة خالد بن الوليد في معركة اليرموك، أو خطة الصحابة في معركة الأحزاب، يعجبون لتفوق المسلمين الإداري.

أما اليوم فإن أساليبنا في إدارة الأعمال، لا تنبع من فكر ثاقب، أو عزيمة منعقدة، فما قيمة إيمان يفقد هذه العناصر؟

الرسالات العظيمة تنجح عندما تجند لها المواهب العظيمة، وهذه المواهب تبدأ بتعود النظام، وتنمية الملكات، واستكشاف القدرات والخبرات. والتجاوب مع فطرة الله في الأنفس والآفاق. والكراهية الشديدة للتبلد والكسل والعجز، والكراهية الأشد لإنشاء الفساد، ورؤية الفوضي تدس أصعابها في كلّ شيء فتجعل العامر بلُقعا، والدين تواكلا وتخلفا وانهزاما أمام إلحاد مقدام. وشهوات جموح . . !!

### إن الله يحب التوابين:

وهذا أفق آخر من الكمال المادى والمعنوى وصفه القرآن الكريم بقوله: ﴿ إِن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾(١) . أى يحب سناء الأرواح وكمال الأجسام كما يشير السياق.

إن البشر لهم أجساد حافلة بالأجهزة والغدد التي لا تنقضي إفرازاتها وفضلاتها، ولو تركت من غير تنقية وتطهر، لأنتنت وكانت مثار اشمئزاز.

كما أنهم يحيون فوق الأرض التي يهيج فوقها الغبار، وترتفع الحرارة فيتلوث الجلد بالعرق والأدران فلا جرم أمر الإسلام بتجديد الوضوء، والتعهد المستمر للنظافة الشاملة للجسم والثوب والمكان.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٢ .

وليس هناك نظام أرضى أو سماوى اهتم كل هذا الاهتمام بجمال الجسم وطهارته! وكان نقاء المسلمين البدني شارة تميزوا بها بين الشعوب الأخرى .

وفي الحديث أن الرسول عنه أتى المقابر فقال:

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون! وددت أنا قد رأينا إخواننا! قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابى! وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيْلٌ غُرُّ محجّلة بين ظهرى خيل دُهم بُهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فإنهم يأتون غرّا محجلين من آثار الوضوء! وأنا فرطهم على الحوض »(١)!

وجرت العادة أن ينظف المرء نفسه ، وأن يصلح هيئته عندما يخرج على الناس ، كأنما يكره أن يراه الناس على غير ما يشتهى ! وهذا شعور حسن ! وأحسن منه أن يحرص على استكمال طهارته ووجاهته ، خاليا أو مع الناس ، نائما أو يقظان ، لا لشيء إلا أنه ينبغى أن يكون جميلا ، وأن يراه الله في أشرف صورة فإن الله جميل يحب الجمال . . !

وتدبر هذه الأحاديث ، عن ابن عباس أن رسول الله عَيْكَ قال : « طهروا هذه الأجساد، طهركم الله تعالى ! فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال : اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا»(٢) .

وعن معاذ بن جبل عن النبي عَيْكُ قال: « ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل \_ يستيقظ \_ فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه »(٣).

إن المسلمين نماذج رائقة للطهر والجمال عندما ينفذون تعاليم دينهم، فأين أجسامنا وطرقنا وقرانا ومدننا من هذه التعاليم الوضيئة ؟

على أن جمال الظاهر لا يغنى فتيلا عن جمال الباطن، والبيت الحسن الطلاء لا قيمة له إذا كان ردىء المرافق بالى الجدران تسرح فيه العناكيب والهوام . .

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١ ص ٢١٨ رقم ٢٤٩ الطهارة / إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط بإسناد جيد نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ١ ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود جـ ٤ ص ٣١٠ رقم ٥٠٤٢ الأدب/ النوم على طهارة .

ومن هنا أمر الإسلام بتحسين السريرة وتخليص النفس من العلل والمقابح.

والإسلام لا يطلب العصمة الدائمة فذاك مستحيل، ولسنا ملائكة نقية المعدن موصولة أبدا بالسماء ونورها .

إننا بشر نخطئ ونصيب ونعشر وننهض ونعتكر ونصفو! والمطلوب إذا غلطنا أن نصحح الغلط، وإذا سقطنا أن نتجاوز الزلل! فإن من أصر أحاطت به خطاياه فأردته، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها ... وإن زاد زادت \_ إن زاد العصيان زاد السواد \_ حتى يغلف قلبه ، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾(١).

ولما كان الخطأ طبيعة في الإنسان، وجب أن تكون التوبة عادة لازمة له! ومن لطف الله أنه كتب على نفسه الرحمة، وأنه يهشّ للنادم إذا استقام بعدما انحرف.

عن أبى موسى أن رسول الله عرب قال: « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها» (٢).

وإنما وُقِّت قبول التوبة بهذا الحدث الكبير ؛ لأنه نهاية المهلة الموضوعة للبشر كى يؤمنوا بملء حرياتهم! فإن الطالب يظل امتحانه صحيحا مادام يكتب من ذاكرته! فإذا وضع بين يديه كتابًا يقرأ منه الجواب بطل الامتحان.

ولذلك لا توبة عند الغرق، ولا توبة في النزع الأخير؛ عن عبدالله بن عمر أن النبي الله عنه الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر »(٣) أي عند بلوغ الروح الحلقوم!!

والمغريات بالانحراف والذهول كثيرة، وما يعرو الروح منها يساوى ما يعرو البدن من عرقه وفضلاته ومن ثم كان لابد من غسل النفس بالتوبة وغسل الجسد بالماء، وكلاهما طهور، وذاك معنى الآية ﴿ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) ابن ماجة جـ ٢ ص ١٤١٨ رقم ٤٢٤٤ زهد/ ذكر الذنوب والآية من سورة المطففين : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) مسلم والنسائي نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٤ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن جـ ٤ ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٢ .

والإسلام أوضح أن المرء وحده هو الذى يطهر نفسه ويمحو ذنبه ويصنع عند الله مستقبله، ويستحيل أن يملك بشر شيئا من هذا. فالزعم بأن فلانا قتل تزكية لنفوس هابطة، أو تفدية لقوم مخطئين غير مقبول!

إذا اتسخ ثوبك فلا نظافة له إلا بغسله!! وإذا غسل البشر جميعًا ثيابهم فلن ينقًى ذلك ثوبك من دونه. . ستبقى على حالك حتى تطهر أنت ما تلوث منك ؛ وعن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال: « لو أخطأتم حتى تبلغ - خطاياكم - السماء ، ثم تبتم لتاب الله عليكم»(١) . .!

#### يمحق الله الربا:

وفى الدنيا صنف من الناس لا يعرف إلا «هات!» إنه يركض في فجاج الأرض ليأخذ لا ليعطى، وإذا أخذ هاجت غرائزه إلى المزيد، وإلى أن يضم طريفا إلى تليد، فهو يأكل ولا يشبع، وأثرته تجعله بليد الإحساس بحاجات غيره فليس يبالى - كى يتضخم - أن يجتاح ضرورات الآخرين ويبنى على أنقاضهم صرحه! إنه لا يتصدق، لأن الصدقة عطاء، وهو لم يوق شح نفسه، وفي تجارته، وفي فضول ماله يطلب الربح العاجل أو الآجل! والربا في منطقه مسلك طبيعي لا يجوز أن يسأل عنه!

وهو لا يبالى بآلام الناس لأنه مشغول بآماله الخاصة، في هذا الصنف المتوحش يقول الله تعالى ﴿ يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفّار أثيم ﴾(٢).

وظاهر من كلمة كفّار أن الموصوف بها اجتاز عدة مراحل من نسيان الله واعتداء حدوده حتى أمسى الكفر في نفسه ظلمات بعضها فوق بعض . . .

#### الحضارة المعاصرة نحيفة الخلق:

وفي الحضارة المعاصرة رأينا العالم الأول والثاني يقرضان الشعب البائس في العالم الثالث على النحو الآتي :

عليك ألف، منها ثلاثمائة ثمن سلع من إنتاجنا أنت محتاج إليها في مشروعات التنمية، وثلاثمائة أخرى أجرة مهندسين وعاملين يشرفون على الآلات ويديرون

<sup>(</sup>١) ابن ماجه بإسناد جيد نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٤ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٦.

المشروعات! وبقية القرض للنفقات المرتقبة، وعليك أن تدفع ١٥٪ فائدة سنوية للمبلغ كله! وبعد سبع سنين يكون المدين البائس قد أدى أكثر مما أخذ، والدين كله باق عليه لم ينقص شيئا! أما الدائن فقد باع سلعه، وشغّل أو لاده! وبقى ممسكا بعنق المدين يطلب منه الوفاء!

إن المدنية الحديثة غليظة العنق نحيفة الخلق، والويل لمن استكان لها، ولم يتحرز من مؤامرتها.

وظاهر أن الفكر اليهودى من وراء هذه السيرة الوضعية ، والمؤسف أن ساسة الغرب فقدوا كل حصانة دينية لمقاومة سياسة الربا ، ومن أين تجيئهم هذه الحصانة؟ ودول العالم الثالث الآن تترنح تحت وطأة ديون تقصم الظهور ، ونحن لا نحب أن نجحد حقا لأحد ، وقد حذر الإسلام تحذيرا شديدا من أكل أموال الناس بالباطل ، ورهب المدين من اللعب بأمانات الناس عنده ، بيد أن ما يقع الآن من تظالم يعود إلى ما يسود الدنيا من جشع الأغنياء وبطر الأقوياء . .

#### الإسلام رحمة بالمعسرين:

وفي الإسلام جملة من الآثار تنضح بالرحمة، وتغرى الواجد بالسماح إذا رأى معسرا ضافت به الأرض!

عن بريدة عن أبيه قال سمعت النبى النبي يقول: « من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة» ثم سمعته يقول: « من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة » فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة ، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حلّ فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة »(١).

وعن حذيفة \_ رضى الله عنه \_ قال «أتى الله بعبد من عباده أتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا؛ قال: يارب أتيتنى مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقى الجواز، فكنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر، فقال

<sup>(</sup>١) الحاكم نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٤٤ .

الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزا عن عبدى. فقال عقبة بن عامر، وأبو مسعود الأنصارى: هكذا سمعناه من في رسول الله علين (١).

وعن أسعد بن زرارة قال رسول الله على : « من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فلييسر على معسر أو ليضع عنه »(٢).

#### الربا وأنواعه:

وقد تحدث الفقهاء طويلا عن حقيقة الربا ومواضعه في معاملات الناس، وليس هنا موضع للبحث والترجيح ونجتزئ بذكر سطور من تفسير الإمام الطاهر بن عاشور تلقى بعض الضوء قال: « أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع:

الأول: ربا الجاهلية: وهو زيادة على الدين لأجل التأخير . . .

الثانى: ربا الفضل: وهو زيادة في أحد العوضين، عند بيع الصنف بصنف من الأصناف الستة المذكورة في الحديث وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح . . .

الثالث: ربا النسيئة: وهو بيع الشيء من تلك الأصناف بمثله مؤخرا، «ثم قال: وعندى أن أظهر المذاهب هو مذهب ابن عباس، وأن أحاديث ربا الفضل تحمل على حديث أسامة » (إنما الربا في النسيئة) (٣).

واختلاف الفقهاء لا ينقضى آخر الدهر، بيد أن هناك ما لا خلاف فيه بين علماء الفقه وعلماء التربية: أن حرمة الربا لا ريب فيها، وكذلك حرمة الجشع والأثرة المسعورة وعبادة الدنيا وعبادة الذات.

وقد رحبنا ترحيبا غامرا بقيام مصارف إسلامية تنقذنا من الربا وصوره الكالحة . . .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم هكذا موقوفا عن حذيفة ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير. نقلاعن الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ٤ ص ٣٨١ رقم ٢١٧٨ ، ٢١٧٩ البيوع / بيع الدينار بالدينار نَساء .

إلا أن مسالك بعض العاملين في هذه المصارف تحتاج إلى تدبّر ودراسة! فهناك محافظون ومديرون يحبون أن يأخذوا رواتب أمثالهم في « بنوك » أوروبا وأمريكا!

وقد ألَّف بعض العاملين شركات خاصة تدر عليهم السمن والعسل. وقلدهم الموظفون الصغار في العمل لأنفسهم، ومعاملة الجماهير بجفاء!

حتى أن أناسا آثروا البقاء في البنوك الربوية ، ورأوها أسرع في إنجاز مصالحهم ، وإراحة أعصابهم . . !

#### إن الله يحب المتقين:

إن الإسلام كما حرم الربا حرم قسوة القلب وبلادة الفكر ورداءة الخلق ودوران بعض الناس حول ذواتهم، لا يعرفون غيرها، ولا يحسون إلا حاجاتها . . .

والإسلام ليس شعرا كثيفا أو خفيفا في بعض الوجوه وإنما هو زكاة نفس وسناء خلق. . إنه ذكاء وابتسام وشرف، وليس عناوين ومظاهر.

ويقول الله تبارك وتعالى : ﴿ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين﴾(١).

كنا قد شرحنا حقيقة التقوى بأنها استحضار لجلال القائم على كل نفس بما كسبت، وأن هذا الاستحضار يتطلب مسارعة إلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ويصنع حصانة قوية ضد ارتكاب الآثام أو التفريط في الواجبات . .

وقد يكون الخوف صانع هذه الحصانة والله أحق من يُخشَى وقد يكون الحياء والله أحق من يستحى منه!

وليست التقوى حالة نفسية تبعث مثلا على الصلاة والصيام، أو تحول دون الربا والخنا بل هي درجة من الانضباط النفسي تحدد مواقف المرء بإزاء العادات والعبادات والمعاملات ومختلف مواقف الإنسان في الحياة . . .

 اليهود يحسبون أنفسهم شعب الله المختار، أو أبناء الله وأحباءه، وهذا النسب الخاص يتيح لهم أن يستغلوا الآخرين، ويجتاحوا حقوقهم، بل يحسبون الشعوب الأخرى خلقت لخدمتهم، وهم أولى بما في أيديها من أموال ﴿ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾(١).

والأمى نسب إلى الأمة أو إلى الأم، والنسبة الأولى اصطلاح اليهود في تسمية الأم الأخرى كلها. . أما النسب إلى الأم فمعناه الجهل المطلق كأن المرء باق على حالته العقلية التي خرج بها من بطن أمه ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.. ﴾ (٢) .

ولا يزال بنو إسرائيل ينظرون إلى جميع الشعوب نظرة استعلاء، ويذهبون بأنفسهم مذهبا هم دونه بيقين، فما يكرم أحد عند الله إلا بالتقوى، ولا قيمة للدماء والأنساب والأموال وسائر فضول الحياة ﴿ لا يغرنّك تقلب الذين كفروا في البلاد \* متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد \* لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ... ﴾ (٣) .

وقد أمر المسلمون بتقوى الله في كل شأن جلّ أو دقّ، فعن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس: إنّا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة! قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال: نقول: لا بأس علينا بذلك. قال: «هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل! إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلّ لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم»(٤).

قال نبى الله ﷺ : « كذب أعداء الله ! ما من شيء كــان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ هاتين إلاّ الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفجر »(٥) . .

<sup>(</sup>١) أل عمران : ٧٥ . (٢) النحل : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أل عمران : ١٩٨ \_ ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري جـ ٣ ص ٢٢٧ وابن كثير والدر المنثور عند تفسير هذه الآية .

<sup>(</sup>٥)نفســـه

والحق أن الفضيلة لا تنقسم ، والإنسان لا يكون أمينا مع هذا وخائنا مع ذاك! الشريف عال في مسالكه كلها . . .

والتقوى ليست إعلان حرب على الجسد ولا كبتا قاسيا للغرائز! إنها سيرة مستقيمة تستصحب مرضاة الله وتنتظم مع ضوابط الشريعة.

قد تخاصم لكن لابد أن تعدل ﴿ اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾(١) .

قد تكره فلا تنس التجمّل والإحسان ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ﴾ (٢) .

قد يحرجك الصدق! ليكن، وإياك أن تتركم ﴿ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ (٣).

المهم أن تكون في أحوالك كلها مرتبطا بربك ملتزما بتوجيه، والمؤمن الناشط يبدأ عمله بذلك العزم، ومن اللطائف أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكّر المؤمن بالمثل الأعلى الذي يجعله غايته، فإن لم يستطع بلوغه اقترب منه! وليستعن في مسيرته بجهد الصباح والأصيل، وجزء من الليل . .! يقول : "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه! فسددوا (اطلبوا الصواب) وقاربوا (إن عجزتم عن الكمال فاقتربوا منه) وأبشروا، واستعينوا بالغدوة (عمل الصباح) والروحة (عمل الأصيل) وشيء من الدلجة (بعض الليل) »(٤).

إن العمل الذي تترجم به عن تقواك لربك يبدأ من ساعة خروجك من بيتك إلى مدرستك إن كنت مدرسا، أو إلى شركتك، أو إلى ديوانك، أو دكانك أو حقلك . . . في كل ساحة تستطيع أن تترجم عن تقواك لله . . .

ودون ابتداع أو تقعر ضع لنفسك المنهج الدقيق السهل فيما تباشر من عمل، واقصد به إرضاء ربك وخدمة دينك ورفعة أمتك. وفي الحديث « ... أحب الدين إليه \_ إلى الله \_ ماداوم عليه صاحبه »(٥).

<sup>(</sup>١) الماتنة : ٨ . (٢) البقرة : ٢٤١ . (٣) براءة : ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري جـ ١ ص ٩٣ رقم ٣٩ الإيمان / الدين يسر . . .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري جـ ١ ص ١٠١ رقم ٤٣ الإيمان / أحب الدين إلى الله أدومه .

وعن أنس قال لى رسول الله على « يا بنى إن قدرت أن تصبح وتمسى ليس فى قلبك غش لأحد فافعل! ثم قال: يابنى، وذلك من سنتى ومن أحب سنتى فقد أحبنى، ومن أحبنى كان معى فى الجنة »(١).

قد يحسب البعض أن هذه وصاة خفيفة! لقد رأيت معركة الخبز تخلّف وراءها جراحات غائرة في النفوس، وأنكى منها وأقسى معركة الجاه!!

وهل نخر مجتمعنا، وأردى سياستنا، إلا ما في القلوب من غش وسواد، ولو شغلتنا تقوى الله، لكنا أهدى سبيلا، وأقوم قيلا، إن قسوة القلب جزء من اللعنة التي أنزلها الله بأهل الكتاب؛ لما نقضوا مواثيقهم واتبعوا أهواءهم .

والمتأمل في تاريخ أمتنا يرى أن العدوى من السابقين قد أصابتنا ـ مصداق ما خوفنا منه الرسول الكريم « لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم! قلنا: يارسول الله: اليهود والنصارى ؟ قال: « فمن إذن ؟»(٢).

وفى رواية قيل : «يا رسول الله كفارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا أولئك؟ (7).

#### إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا:

ويقول الله تعالى: ﴿ إِن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ﴾ (٤) الخيلاء شعور طفولى بالعظمة، والفخر حديث المرء عن نفسه \_ أو قومه \_ بإعجاب واعتزاز، وكلا الوصفين ينشأ عن الجهل أو القصور العلمى أو الذهول عن حقوق الآخرين أو الاغترار بالموجود وإن كان تافها والاستهانة بالمفقود وإن كان خطيرا .

<sup>(</sup>١) الترمذي جـ ٥ ص ٤٤ رقم ٢٦٧٨ العلم/ ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع.

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ٤ ص ٢٠٥٤ رقم ٢٦٦٩ العلم/ اتباع سنن اليهود والنصارى .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٣ ص ٣٠٠ رقم ٧٣١٩ الاعتصام / قول النبي عربي لتتبعن سان من كان قبلكم .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٣٦.

فالذي لديه بعض المعرفة، يظن نفسه أوتى العلم كله! وهو في الوقت نفسه لا يدرى جلال ما غاب عنه، ولم يحط به علما . .

وفى الأقطار المتخلفة تكون المناصب الرئاسية متنفسا مريحا للكبر والاختيال . . ويستطيع المرضى بجنون العظمة ، أن يشمخوا بأنوفهم ، وأن يحرجوا غيرهم ! أما في المجتمعات المتمتعة بالصحة النفسية فهيهات أن يقع هذا العوج ، إذ عواقب الغرور سيئة كما قال القائل :

## إذا الملك الجبّار صعّر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه!

وفى الإسلام حرب موصولة ضد الاختيال والاستكبار. قال رسول الله المنطقة : «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغى أحد على أحد»(١).

وغزارة المعرفة ونفاسة المواهب وجلالة الشيم ينبغى أن تستر برداء العبودية لله ، والإحساس بفضله الأعلى فهو الواهب لكل جميل ، وهو ولى الحمد والمنة ، وعن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله عربي قال : « من تواضع لله درجة ، يرفعه الله درجة ، حتى يجعله الله في أعلى عليين ، ومن تكبر على الله درجة ، يضعه الله درجة ، حتى يجعله في أسفل سافلين ! » .

زاد فى رواية « ولو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماء، ليس عليها باب ولا كوة، لخرج ما غيبه للناس كائنا ما كان »(٢)! ويظهر أن فى الأعمال الصالحة مهما كُتمت طبيعة العطور الفواحة، فهى تنم عن نفسها مهما أخفيت. والشمائل الشريفة وإن لم يتحدث عنها صاحبها تحدثت عنه اليوم أو غدا، وبقدر تواضعه بها يكون ارتفاعها به، وقريب من ذلك قول الشاعر:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم ومن اللطائف الداعية للابتسام، أن يكون الشخص قليلا في مخبره ومنظره، ثم هو متكبر!

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ٤ ص ٢١٩٨ الجنة / الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وليس عند ابن ماجة : ولو أن أحدكم . . . إلخ . نقلا عن الترغيب والترهيب جـ٣ ص ٥٦٠ .

وفى الحديث قال رسول الله عليه : « إياكم والكبر، فإن الكبر يكون فى الرجل وإن عليه العباءة »(١) . أى وهو يلبس الخيش! وعن أبى هريرة قال رسول الله عليه العباءة »(عرض على أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله منه، وفقير فخور»(٢)!!

لا شك أن الفقير المختال، يثير العجب، فإن المرء قد يطغى بالغنى، أما أن يطغى بالفقر فلا!

وقد يختال في ملبس فاخر، فيستحق أن يخسف به ـ كما جاء في السنة ـ أما أن يحتال بالعرى فشيء جدير بالدهشة . . .

يقول العقاد: «الكبر اعتداء، أو ردّ اعتداء»، وهذا قول صادق، فبعض المتكبرين يتجاوزون الحدود، ويقترفون المفاسد! وهناك من يشعر بالنقص فيتكبر سترا لنقصه وإخفاء لحقيقته وقد يكون الأول شرا من الثاني، بيد أن الثاني ـ في دفاعه عن كيانه ـ قد يغلو ويستمرئ الغلو فيتورط في مسالك طائشة . .

وخير تعريف للكبر هو قول رسول الله الطلق : « الكبر بطر الحق وغمط الناس »(٣).

إن رفض الحق عنادا واستعلاء هو أخس الصفات، وهو ظلم للحقيقة التي يجب إنصافها على أية حال، والعنيد يأبي الانقياد للحق، ويؤثر إرضاء هواه، والكبر هنا طريق إلى الكفر إن لم يكن إياه، ولعل ذلك معنى الحديث الشريف « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »(3) وهو معنى الآية ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة آليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾(٥).

وقد ألفنا أن يكون العدوان على الحقوق المادية والأدبية المقررة، وهذا نوع مقبوح من الظلم، لكن الشارع عد الاعتداء على الحقائق ظلما أشد وأقسى.

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>٢) ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) ٤) مسلم والترمذي. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ٣ ص ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٦٠.

وشر صنوف العدوان ما كان على الحقيقة العظمى، أعنى على وحدة الألوهية وهذا معنى وصية لقمان ﴿ يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾(١) ومعنى قوله تعالى : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾(٢).

والاستكبار مرفوض في مواطنه كلها سواء كان على الحقائق أو على الحقوق! قال رسول الله الراسية : « من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبّه الله لوجهه في النار»(٣).

لماذا يشمخ الإنسان بأنفه أو يذهب بنفسه وهو لولا إعزاز الله ذليل ولولا ستره مفضوح؟ وإذا كان لدى البعض فضل ذكاء أو ثراء فمن أين جاءه ؟ ﴿ إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ﴾(٤) ولو قطع الوهاب إمداده لانتقل العبقرى إلى مستشفى المجانين ولمدّ القوارين (٥) أيديهم متسولين ﴿ أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه.. ﴾(٦) .

إن الكبرياء لمن يطعم ولا يطعم، ومن يجير ولا يجار عليه، ومن يحكم لا معقب لحكمه، ومن يستحيل أن يغلب على أمره ومن إليه يرجع الأمر كله، ومن يسجد لذاته أهل السموات والأرض وما بينهما فكيف يجرؤ بشر تسلب حياته جرثومة أن ينازع الله صفاته؟ وأن يتطاول على خلقه؟

إن هناك بشرا يحبون أن تنحنى الظهور لهم، وأن تنشق الحناجر بأسمائهم، وأن يسمع خفق الأقدام خلفهم، في هؤلاء وأضرابهم روى ابن عباس وغيره قول رسول الله عنه " يقول الله حل وعلا \_ : الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعنى واحدا منهما ألقيته في النار "(٧) وقال رسول الله : " لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم "(٨)!

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٢٠ . (٢) الأنعام : ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ورواته رواة الصحيح. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٤) أل عمران : ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) جمع قارون كناموس نواميس . (٦) الملك : ٢١ .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة واللفظ له وابن حبان في صحيحه، نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٨) الترمذي وقال حديث حسن. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٧١ .

#### لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم:

ما رأيت شيئا أذهب بالرشد وأجلب للضر وأقتل للتقوى من اللسان السائب!

لقد بلوت الكثير من متاعب الناس الخلقية والاجتماعية فوجدتها تعود إلى كلام تنقصه الروية وأحكام ينقصها السداد، ومسالك تقوم على الظنون الغالبة والشائعات الطائرة! ورأيت أن هذا يتكلم ليمدح نفسه، وهذا يتكلم ليذم غيره، وهذا يريد كشف سر مخبوء أو خطأ مستور، وهذا يريد انتقاص كبير أو إهانة كريم، وهذا يريد الغمز واللمز، وهذا يريد الإضحاك والسخرية، وهذا يريد قطع الوقت بلغو لا ثمرة له ... وهذا وهذا .

إن الكلام السيئ يضيع المروءة ويميت الصداقة ويقطع ما أمر الله به أن يوصل، وما يأذن الله لأحد أن يسيء القول إلآ في حالة واحدة: أن يذكر بشر من اعتدى عليه وكأنه يتظلم ممن أصابه وينشد الإنصاف ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعا عليما \* إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ﴾(١).

يقول الشيخ القطان: «إن الله يحمى سمعة الناس ما لم يظلموا غيرهم، فإن ظلموهم، لم يستحقوا هذه الحماية، وعندئذ يحق للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في من ظلمه، وبذلك يوفق الإسلام بين حرصه على العدل وحرصه على الأخلاق، ومع ذلك فهو يوجه الناس إلى الخير عامة ويدعوهم إلى العفو عن السوء . . . »(٢).

والكلام صورة حسية لما في النفوس من طيبة أو خبث، وما في العقول من ضحالة أو عمق، ولكن يقع كثيرا أن ينطلق اللسان، وليس وراءه فكر ضابط، فيكون الكلام المرسل مؤثرا على النفس لا أثرا لها!!

وأغلب الأخطار تجيء من هذا الاضطراب . . فعن سفيان بن عبدالله الثقفي : «قلت : يارسول الله ، حدثني بأمر أعتصم به ، قال : قل ربي الله ثم استقم !

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۶۸\_۱۶۸

<sup>(</sup>٢) تيسير التفسير ؟ الشيخ إبراهيم القطان ج ١ .

قلت يارسول الله، ما أخوف ما تخاف على ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا ١١٠٠٠.

وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله يقول: « إن الله كره لكم ثلاث: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال »(٢).

وعن عبدالله بن مسعود سمعت رسول الله يقول: « أكثر خطأ ابن آدم في لسانه»(٣).

ومن المنتمين إلى الدين ناس تؤثر البعد عنهم أو الفرار منهم لأنهم معجبون بأنفسهم، ينظرون إلى غيرهم باستعلاء لاسيما إذا كان منحرفا أو مقصرا، إنه يبسط لسانه فيه وكأنما يتقرب إلى الله بهجائه!

ويتصيد التهم له وهو شاعر بالسرور لتجريحه ، أو لوقوع العقاب عليه!!

إن هذا اللون من التدين بلاء على صاحبه وعلى الناس! وأصحاب القلوب القاسية لا وزن لهم مهما استبحروا في العلم .

وقد روى مالك فى موطئه حديثا كريما ينبغى أن نتدبره طويلا، قال: بلغنى أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمون!

ولا تنظروا فى ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فى ذنوبكم كأنكم عبيد! فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية (3).

وقد نكبت الأديان من قديم بأقوام غلاظ الأكباد لا يداوون المرضى ولكن يقتلون الأصحاء وهم يسيئون القول ولا يحسنون الفعل ..

ولسنا ندافع عن مجرم أو نساند معوجا ، بل نكره أن نعين الشيطان على إنسان، أو نجهز على عاثر زلّت قدماه، وهو قادر على استئناف السير إذا أنهضناه . .

<sup>(</sup>١) أحمد جـ ٣ ص ٤١٣ ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري واللفظ له ومسلم، وأبو داود. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٤) الموطأ نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٣٨ .

## إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما:

إن معاصى الجوارح كثيرة ، وتجاوز الله عنها مأمول! أما إذا تحول المخطئ إلى فاسق عنيد وانضم إلى شروره إصرار واغترار، فإن الحق والمصلحة، يقضيان بالصرامة معه، ووضع حد لشره.

وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوّانا أثيما .. ﴾ (١) .

ومواطن الخيانة والإثم معروفة في دنيا الناس ، وهي تبدأ من الكلمة ، يسر بها الرجل إلى صاحبه ، فيذيعها ليوقع به أو ينال منه ! وتمتد هذه المواطن إلى قمة المجتمعات حيث رياسة الدولة وما يناط بها من أعباء جسام ، ثم تتوزع بعد ذلك على جميع الأعمال الإدارية ، والفنية ، والثقافية التي تتحرك بها الحياة . . .

وللإسلام تعاليم دقيقة في هذه المجالات كلها إذ الحياة عنده شبكة من المسئوليات التي يحاسب المرء عليها، ويهبط أو يعلو حسب موقفه منها.

فالمجالس بالأمانات، وإذا حدثك صاحبك بكلمة ثم التفت فهي أمانة! فلا تفش ما استودعت من أسرار، وتأمل في قول الشاعر:

وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أنى جماعها لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعتى الرجال انصداعها

وقلما نقلت كلمة إلا مكبرة مرات ومرات، أو مضافا إليها ما يخرجها عن ملابساتها ويميل بها إلى وجهة أخرى! والأمانات في الإسلام كما قلنا، تنتظم الحياة من السفح إلى الأوج، وتجعل المسلم في البيت أو الشارع، تجاه مسئوليات مادية وأدبية ثقيلة، تجعله يتصرف بوعي، ويضع قدمه بحذر.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٧.

وهذا سر ما رواه أنس بن مالك، قال: ما خطبنا رسول الله عليه الآقال. « لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له »(١)!!

وما رواه على بن أبى طالب: قال رسول الله برا الله المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا »(٢).

إننا نتعشق المناصب الرفيعة ونسعى إلى توليها، ترى هل نذهب إلى مقار أعمالنا كما نذهب إلى المسجد لنصلى لله ؟ إن هذه المناصب أمانات ثقال ، وإن التفريط فيها مزلقة إلى النار! ترى هل نعى ذلك ؟

أم أننا نحب الرياسة إشباعا لشهوة نفس أو إجابة لجنون عظمة ؟

إن الحرص على الإمارة هوى بالمسلمين إلى الحضيض ، وإن التنازع على الرياسة هوى بالعرب خاصة إلى أسفل سافلين ، وقد كان النبى عارضي خبيرا بطبائع الناس عندما قال: « إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة ».

وفى حديث آخر : « ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا ، يتذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا(m).

والمسلم الصالح يبقى بعيدا عن مظان الطمع والتطلع، فإن طُلب لمنصب ورأى أنه قادر على ملئه بفضل الله، قبله على رجاء العون، وإلا فخير له أن يظل عاطلا عنه!

وفى الحديث قال رسول الله عليه الله عليه عليه عليه عليه ملكا يسدده »(٤).

وكان رسول الله عربية ، إنها تشبه مكانة قبيلته قريش بين القبائل العربية ، إنها تشبه مكانة إنجلترا الآن بين دول « الكومنولث » ، القيادة لها لأسباب حضارية وثقافية واجتماعية

<sup>(</sup>١) أحمد جـ ٣ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ٢ ص ٩٩٤ رقم ١٣٧٠ الحج / فضل المدينة . .

<sup>(</sup>٣) أحمد جـ ٢ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) أبو داود جـ ٣ ص ٣٠٠ رقم ٣٥٧٨ أحكام طلب القضاء والتسرع إليه . أحمد جـ ٣ ص ٢٢٠ .

كثيرة، ومن ثم قال: « إن هذا الأمر في قريش ماداموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل »(١).

هل وعت قريش هذا؟ أو هل وعى العرب كلهم هذا؟ إنهم أصابوا الإسلام في مقاتله بتقاتلهم على الإمارة وتحلب ريقهم إلى الحكم!!

إن الوظائف كبراها وصغراها أمانات لا مغانم، وتكليف لا تشريف ، وعبادة لا سيادة، وامتحان شاق لا طعمة سائغة .

وفى الحديث: « ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبّه الله في النار »(٢). وقال عبدالله بن مسعود: « الرشوة في الحكم كفر! وهي بين الناس سحت ».

والواقع أن الأجهزة السياسية والثقافية وغيرها تعانى عندنا من أعطاب رهيبة، بل قد أقول : إن خللها عندنا أشد مما يقع في بلاد أخرى لا تعرف الإسلام ولم تسمع بوصاياه.

ولن يستطيع المسلمون استعادة مجدهم وأداء رسالتهم إلا إذا أضحت المصالح العامة والأموال العامة أشد حرمة من المال الخاص والمصلحة الخاصة ..؛ لأن الحقوق التي تمثلها المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية واسعة الدائرة تشمل الألوف والألوف من الناس ...

## خيانة وغدر:

والخيانة في صورها كلها، رذيلة خسيسة، وتزداد خساستها يوم تقترن بالغدر، ذلك ما عنته الآيات : ﴿ إِن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون \* الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون \* فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

<sup>(</sup>۱) أحمد ج ٤ ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٧٣.

من خلفَهم لعلهم يذكرون \* وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ﴾(١).

وقبل أن نشرح القضية التي نريد شرحها هنا، نصف المجتمع المدنى عقب الهجرة النبوية.

قال الشيخ إبراهيم القطان: « لما قدم النبي عين إلى المدينة صار الكفار به أقساما ثلاثة: قسما صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عدوا له! وهم – مع كفرهم – آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسما حاربوه وناصبوه العداوة، وقسما تركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره مع عدوه» (٢).

وكان يهود المدينة ، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ، من القسم الأول ! وقد احترم المسلمون المعاهدة المبرمة مع هذه القبائل كلها فهل بادلهم اليهود وفاء بوفاء؟ كلا كانت قلوبهم تغلى كلما أصابت الدعوة الإسلامية نجاحا ، ومن هنا لم تسنح لهم فرصة غدر إلا اهتبلوها . . !

وبعد معركة بدر التى انتصر فيها الإسلام على الوثنية، ركب كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم على محاربة النبى ومن معه! وكان الرجل في خصومته فاجرا، فرثى قتلى المشركين، وحث على الثأر لهم!

ثم عاد إلى المدينة التي تنظم علائق سكانها معاهدة معروفة!

فأمر الرسول ﴿ لِللَّهِ مِقْتُلُهُ ، فقتل وأخمدت فتنته .

والذي يتدبر الآيات التي سقناها يجد كراهية للغدر والخيانة وأمرا بتأديب الخونة على نحو يخيف أمثالهم ويلزمهم حدودهم ﴿ فشرد بهم من خلفهم ﴾ .

وأمر آخر بإدارة القتال علانية لا ختل فيه بحيث يعلم العدو والصديق ما هنالك، فلا مكان لمؤامرات الظلام وأساليب المكر السيئ . .

ونلفت النظر إلى أن الدعوة نفسها تدور على هذا المحور الجهير الواضح الذي يستوى في العلم بحقائقه كل طرف من أطراف النزاع ﴿ قل إنما يوحي إلى أنما إلهكم إله

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٥ ـ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) تيسير التفسير؟ إبراهيم القطان؟ جـ ٢ .

واحد فهل أنتم مسلمون \* فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون (١) .

في هذا الجو من شرف العرض، وشرف الخصومة، كان تبليغ الدعوة، وكان الموقف الصارم من كل كائد لها ضائق بها .

وروى البيهقى فى سننه أن النبى الله قال: « ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء! من عاهدته فوف بعهده مسلما كان أو كافرا، فإنما العهد لله. ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا. ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا.

من أجل هذا كله شعرت بدهشة عندما قابلنى الأستاذ الحمزة دعبس<sup>(۲)</sup> وقال لى: إن رئيسا لإحدى الجماعات الإسلامية يطلب عقد مناظرة حرة بينه وبين كبار علماء الأزهر في أمر مهم. قلت: ما هذا الأمر ؟ قال: هو يرى أن الإسلام يبيح الاغتيال!... وقبل أن يتم كلامه قلت: ما هذا الحمق ؟ قال: إنه يستدل بقتل كعب ابن الأشرف! قلت: يا صديقي هذا جهل بالكتاب والسنة والتاريخ!

مصيبة هؤلاء أن أحدهم يفتح كتاب حديث ثم يقرأ فيه خبرا مبتورا لا يدرى ما قبله ولا ما بعده، ثم يصدر حكما مكذوبا على الله ورسوله!

لقد علمت أن الله لا يحب الخائنين! وعلمت أن الوفاء فرض مع الكافر والمؤمن على سواء .

وكعب هذا نقض عهودا، وأعلن حربا، وشرع يلم فلول الكفر من هنا ومن هنا لحرب الإسلام فأصدر رئيس الدولة \_ وهو هنا رسول الله \_ حكما بقتله، ونفذ الحكم العدل واختفت بعد مقتله رءوس الفتنة، فكيف يوصف هذا الحكم بأنه اغتيال؟

أكان يراد أن يدخل كعب المدينة مارا بأقواس النصر ؟ إنه رجل خائن غادر نال جزاءه! ودعك من هؤلاء المتحدثين عن الإسلام وهم جهلة، إن تصدرهم للفتوى خانة للدعوة.

قال الأستاذ الحمزة دعبس: وهذا المتحدث يرى سلّ السيف على الحاكم الجائر!

<sup>(</sup>۱) الأنساء : ۱۰۸ ـ ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) رئيس مجلس إدارة جريدة النور القاهرية .

قلت: لعمري إن الحاكم الجائر جدير بالتأديب، ونحن أشد منه بغضا لهؤلاء الظلمة، ولكننا نرفض السفه والطيش .

والذي يريد أن يخوض باسم الإسلام معركة لم يستعد لها الإسلام، امرؤ مشئوم يخطط لهزيمة الدعوة وإظلام مستقبلها!

إن النبي عَيْكُ وأصحابه في عمرة القضاء ، بعد عشرين سنة من البعثة ، طافوا بالكعبة وحولها مئات الأصنام ، ما كسروا صنما ولا حاولوا ذلك !

أهو حب للأصنام ، كلا ، إن المعركة مع عبادها لم تحن بعد، وعندما تحين يؤدي الرجال واجبهم!

ثم أين السيف الذي يريد سله أولئك الجاهلون؟ لعلهم يفكرون في شرائه من الشرق أو الغرب!

ما أحوج أولئك إلى تعليم وترشيد، وتفتيق أذهان، وفتح آفاق جديدة، غير ما يألفون . .

إنني أكره الجهل والكبر، وأود ممن يتعالون على الناس أن يتعلموا ويتواضعوا.

الكفر فراغ القلب من الله، مع فكر نكر وبصيرة عمياء، وامرؤ هذه حاله لن يكون له عمل يوضع في موازين الحسنات، أو يلَقًى قبولا عند الله.

على عكس الإيمان الذي يبدأ بعقل واع، وقلب يرنو إلى ربه خاشيا راجيا.

والمؤمن الذي يظفر بهذه الاستنارة قوة تدعم الخير وتقهر الشرّ..

ليس الإيمان والكفر نظرات عائمة أو مشاعر عارضة! إنهما في دنيا الناس ارتباط بالله وهداياته، أو انقطاع وتمرد . .

والحضارات والدول تقوم على هذا أو ذاك! نعم هناك أحوال فردية يعتل فيها الإيمان أو يصح، ويكثف فيها الكفر أو يرق، ولا نريد أن نقف عند هذه الأحوال، فما يخرج أحد من الدنيا إلا وقد تحدد موقفه من ربه، ومكانه بين قومه . .

والقرآن الكريم يعرض الكفر والإيمان من خلال السلوك الظاهر والتحاق الإنسان بحزب الله أو بحزب الشيطان ﴿ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ﴾(١).

وتدبر قوله تعالى: ﴿ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدّعون \* من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون \* ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ﴾(٢).

إننا فيما نكتب نرفض الأسلوب اليوناني الذي فكر به بعض الأقدمين، ونعرض الإيمان منهجا وسلوكا . ويعجبني قول ابن الرومي :

أمامك فانظر أى نهجيك تنهج المصليقان شتى مستقيم وأعوج العام

وفى القرآن الكريم وصف لنهج الباطل ، ووصف لنهج الحق ، وحكم حاسم على الفريقين معا . قال تعالى : ﴿ إِن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ﴾ .

هذه صفة الذين كفروا ، وذاك مصيرهم! فما هي صفات الفريق الآخر ومصيره؟ ﴿ إِنَّ الذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ .

لاحظ اقتران الإيمان بالعمل في الترشيح لتلك المكانة الرفيعة ، ثم لاحظ أمرا آخر أنه بعد تقرير الجزاء المعد لهم استكمل الصفات التي لابد منها لاستحقاق هذا الجزاء مخزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ﴾ .

هذا هو الجزاء! فما الصفات الباقية لإحراز الفوز؟ ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ﴾ (٣).

الرضاعن الله والخوف منه! إن الرضا شعور يتولد بعد تجارب مع القدر، يشكر المرء فيها حينا ويصبر حينا. والخوف شعور يتولد مع مقاومة الرغبات الطائشة، ويقظات الضمير العفيف . .

<sup>(</sup>١) أل عمران : ٣٢ . (٢) الروم : ٤٣ ـ ٥٥ . (٣) البينة : ٦ ـ ٨ .

المهم أن الدين القيم ليس نسبا يورث ، أو جلدا أبيض أو أسود دون إرادة منا!

إنه جهاد نفسي واجتماعي للتسامي الخاص والعام أي لبلوغ الكمال الفردي ثم لإقرار ونصرة الدين القيم في أرجاء الأرض وآفاق الحياة . .

#### إن الله يحب المتوكلين:

﴿ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ﴾ (١) التوكل ثقة في الله، واستناد إليه وأمل يصحب العمل، وعزيمة لا ينطفئ وهجها مهما ترادفت المتاعب . . ومنابع التوكل كثيرة :

أولها: طبيعة التوحيد الذي رفع الإسلام شعاره وأعلى مناره، فالله في تعريفات الكتاب والسنة له الأسماء الحسني والصفات العلى ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل \* له مقاليد السماوات والأرض .. ﴾ (٢) .

﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربَّكم فتبارك الله رب العالمين \* هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ﴾ (٣) .

إذا لم نعتمد على صاحب هذا الملكوت الرحب فعلى من نعتمد ؟ . .

وفى السنَّة الشريفة حديث طريف ألهمه ملك كريم لأبى بن كعب عندما قال: لأدخلن المسجد فلأصلينَّ ولأحمدن الله بمحامد لم يحمده بها أحد!!

فلما صلى وجلس ليحمد الله ويثنى عليه، إذا هو بصوت عال من خلفه يقول: «اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد إنك على كل شيء قدير . . . اغفر لي ما مضى من ذنوبي، واعصمنى فيما بقى من عمرى، وارزقنى أعمالا زاكية ترضى بها عنى، وتبعلي ". . . ».

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٦٣\_٦٣.

<sup>(</sup>٣) غافر : ٦٤ ـ ٦٥ .

فأتى أبى بن كعب رسول الله عَرَاكُ فقص عليه ما سمع فقال: « ذاك جبريل عليه السلام!! » .

بمن نوثق صلتنا إذا لم نوثقها بذى الجلال والإكرام؟ الذى انفرد بالحكم في الأرض والسماء، وعنت له الوجوه، وما يمضى أمر إلا إذا أمضاه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . . .

إننى تساءلت عن الباعث النفسى الذي جعل أبيًا - رضى الله عنه - يذهب إلى المسجد مسابقا في الخيرات، منافسا في الزلفي إلى الله على النحو الذي ذكرنا ؟

وكان الجواب قريبا! إنه صاحب الرسالة الخاتمة الذى لم يكن شيء في الدنيا أحب اليه من تمجيد الله وتحميده ، أليس هو القائل « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس »(١).

إن الثناء على الله أزكى في نفسه وأحلى في مذاقه وأغلى في قيمته من امتلاك كل شيء على وجه الأرض!!

معرفة الله بهذه الأمجاد كلها هي أساس التوكل عليه والتفويض إليه والارتباط القوى به، وهي المنبع الأول من منابع التوكل . .

ثم تجيء وعورة الطريق وطول المراحل، وكثرة الأعداء المتربصين وشعور المرء بالحاجة إلى ناصر ومؤنس، مؤنس يذهب عنه الوحشة، وناصر يعضده وهو يقاوم ويكافح . .

ومواضع التوكل كما ذكرها القرآن الكريم وسجلها التاريخ تؤكد أنه قرين جهاد صعب فما أكثر شرور البشر، وأقسى أحقادهم، وأضرارهم على المخلصين والناصحين...

عندما طلب أهل مدين من المؤمنين أن يرحلوا عن البلد أو يرتدوا عن الحق، كان الجواب ﴿ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) مسلم والترمذي. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٨٩ .

وأنصار الحق يتحملون في سبيل البقاء عليه وتوسيع دائرته عنتا كبيرا، بيد أن لذة الإيمان وإعظام حقيقته والاعتزاز بشرفه يجعلهم مصابرين ثابتين ﴿ وما لنا ألاّ نـتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴿ (١).

وإذا كان الهدف التافه يكلف أصحابه الجهد والعناء حتى يظفروا به ، فكيف بالهدف الجليل؟ ألا تعجب عندما يصف المتنبي نفسه وغربته وبلاءه فيقول:

# وحيد من الخللان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قبل المساعد!

وما المطلوب الذي يتصبب المتنبى عرقا وهو يسعى وراءه ؟ منصب أمير أو وزير! إن جنون العظمة سيطر على الرجل، ثم أركسه في شر غاية! ومع ذلك فهو يجدع نفسه أو تخدعه نفسه فيقول:

يقولون لى: ما أنت في كل بلدة ؟ وما تبتغي ؟ ما أبتغي جل أن يسمى! قبح الله الاسم والمسمى! أهذه بغية شريفة ؟

الشرف أن ترشد الحياري وأن تعلم الجهّال وأن تخرج الناس من الظلمات إلى النور . .

الشرف أن تعرف الناس بربهم، وأن تنقذهم من أهوائهم، وأن تحميهم من خزى الدنيا، وعذاب الآخرة . .

الشرف أن تعمر الحياة بالحق، وتبث في جنباتها العدالة، وتغرس في ترابها الفضائل، والتقاليد الصالحة.

إن الرجل الذي يريد من الناس الهتاف باسمه، والدوران حوله ليس إلا صنما حيا ينبغي أن يلقى مصير الأصنام المنحوتة من الحجر والخشب . . .

وأنبياء الله هم قادة هذا المنهج اللاحب . . ولعل إمامهم الأوحد هو الإنسان الذي كلف بالاشتباك مع قوى الشر الغالبة على الأرض، واقتياد الأجيال المتعاقبة إلى معالم الوحى .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم : ۱۲ .

الإنسان الذي قيل له ﴿ وما آرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾(١) فقال عن نفسه عندما أوذي وقيل له ادع على من آذاك إنما أنا رحمة مهداة!

فلما ضيق عليه الخناق وتواثب حوله الطغاة واشتد التدافع والعناد نزل عليه ﴿ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون . ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ﴾ (٢) .

الغريب أن التوكل في هذه الأيام العجاف راية رفعها العاطلون لا العاملون، والمنسحبون من ميادين الكدح، لا المغاوير المهاجمون للفساد والاستبداد .

عندما يخرج المسلم من بيته ليعمل طيلة يومه يقول: «باسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنى أعوذ بك من أن أزل أو أزل - أخطئ أو أوقع في خطأ - أو أضل أو أضل ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل على "( $^{(n)}$ ).

وبعد الانتهاء من العمل والعودة إلى البيت يقول : « اللهم إنى أسألك خير المولج، وخير المخرج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا ... ثم يسلم على أهله »(٤)!

الفارق بين المؤمن ، وغير المؤمن ، أن الأول يعتقد اعتقادا جازما بهيمنة الله على كل شيء ، وانحصار كل كائن بين إرادة الله وقدرته ! ومن هنا جاء اعتماده على ربه .

أما غير المؤمن فهو لا يرى الله، وإذا تصور له وجودا ما فهو يرى شئون الكون تسير كما يقول المثل «حبلها على غاربها» وأن حظوظا عمياء هي التي تقرر مصاير الأشخاص والأشياء . . .

وليت شعرى أين عمل الحظوظ العمياء في أنظمة الكون المطردة المستقيمة؟ إنني أسمع المذيع يقول: نوجه هذه الإذاعة على موجة طولها كذا وكذا كيلو سيكل مع فاصل كذا وكذا وكذا من الألف، وتلف موجات الإذاعة مشارق الأرض ومغاربها على الموجة المنسابة بلا عوج، وفق ما قدر الله لها أن تسير...

الأنبياء: ۱۰۷. (۲) هود: ۱۲۱ ـ ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) مرجع سابق ص ٣٩.

ونرى الريح تهب عاتية أو عليلة وفق سنن مدروسة ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴿ (١).

فهل كل شيء في الأرض والسماء يحكمه قانون محترم إلا أفعال البشر فهي تمضى حسب حظوظ عمياء؟ الحق أن الإيمان والتوكل قرينان وهما علم مستيقن، وأن الإلحاد والتسيّب قرينان، وهما جهل فاضح ينتشر تحت عنوان الحظوظ العمياء، وما العمى إلا في أدمعة الكافرين . . .

ويجب أن نكون بالتوكل على الله أقوياء راسخين، أكثر مما يشعر به عبيد الحظوظ الشاردة والأسباب المبتورة! فإذا شعر امرؤ بالقوة؛ لأنه ينتمى إلى كبير، أو أمير، أو يستند إلى مال، أو جاه، فلتكن علاقتنا بالله أكثر دفعا، وأعظم وقعا، أو كما قال الرسول: «لتكن بما في يد الله أوثق منك بما في يدك »(٢).

إن تاريخ الإسلام الشامخ خطّه نفر من المتوكلين على الله، ما هالتهم قـوى الباطل المسيطر شرقا وغربا، لقد نازلوه باقـتدار مطمئنين إلى وعد الله بالفوز ﴿ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين ﴾ (٣).

وعلى المسلمين المعاصرين، أو على الثلة من الآخرين، أن يثبتوا في مواقعهم تجاه الغارات التي تريد إبادة الإيمان.

ومع هذا الثبات المتوكل على الله، سيميل ميزان القوة ضد أعداء الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .

#### إن الله لا يحب المسرفين:

على عهد الصباكنت أصعد السلالم وثبا، وأمشى في الطريق جريا، وأصل العمل بالعمل دون شعور بتعب، وربما بدأت كتابة مقال جديد بعد الانتهاء من محاضرة مهمة : . وذلك كله مع إقبال على الحياة مقرون بالابتسام، والاستخفاف بالأعباء والتطلع إلى المزيد . . .

<sup>(</sup>١) الرعد : ٨ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي جـ ٤ ص ٤٩٤ رقم ٢٣٤٠ الزهد/ ما جاء في الزهادة في الدنيا. ابن ماجة جـ ٢ ص ١٣٧٣ رقم ١٣٠٠ عن الترمذي الذنبا .

<sup>(</sup>٣) الملك : ٢٩

وبديهى أن يتطلب هذا النهج شهوة إلى الأكل، والاستكثار منه، والحفاوة عواعيده! لقد كان من المستحيل أن يتحمل الجسم تلك الواجبات الثقال دون تغذية جيدة، ولم أكن أرى حرجا في الإقبال على أنواع الطعام وسدّ حاجة البدن منها، وم أتحرج؟...

ثم عرضت لى قراءات فى كتب التصوف التى ورثتها عن أبى - رحمه الله ـ غيرت مسلكى ردحا من الزمن فقد صادرت رغباتى الشديدة فى الأكل والشرب وأعلنت حربا عليها!!

وسارع الاعتلال إلى جسمى وشغلني الجهاد السلبي عن الإنتاج المعهود، فشرعت أعود مرة أخرى سيرتى الأولى . .

وأدركت أنه لابد من دراسة القضية كلها بوعي واتزان . .

إن الجسم يجب أن يستوفى كل ما يمده بالطاقة والنماء وأن يتوافر فى كيانه مدخر لقاومة الأمراض والنوائب، وليس فى أديان الله كلها ما يصادر هذه المطالب المعقولة ﴿ يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ... ﴾ (١).

﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴿ (٢) .

وفى الحديث: «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة»(٣).

ومن ثم فالرهبانية المخاصمة للجسد، والزهادة الجائرة على ضروراته ومرفهاته، من صنع الغلاة وليست من دين الله . . !

غير أن هناك حقيقة أخرى لا ينكرها العقلاء وهي أن المرء يتوسع في أهوائه، ويتجاوز الحدود، حتى يتخم ويصاب.

<sup>(</sup>١) المؤ منون : ٥١ .

ر ۲) البقرة: ۱۷۶ . (۳) فتح الباري جـ ۱۰ ص ۲۵۲ .

والدين والعقل معا، يرفضان هذا الإسراف، ويحذران عواقبه. . .

ويمكن أن ينضاف أمر آخر إلى ما ذكرناه وهو أن من الناس، قريبهم أو بعيدهم، من يشعر بالمخمصة، ويسأل الضرورات، وهنا يوجب الإسلام كما تقضى المروءة بالإسراع إلى مواساة الجائع، وقديما قال الشاعر:

# وكلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه!

وعلى هذا الأساس نفهم الأحاديث الواردة في الأكل، وهي عند التحقيق لا تعدو ما ذكرنا، ولا تخرج عن نطاق قوله تعالى: ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾(١).

جاء عن جابر بن عبدالله قال: «لقيني عمر بن الخطاب وقد ابتعت لحما بدرهم فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت: قرم أهلى فابتعت لحما بدرهم! فجعل عمر يردد: قرم أهلى . . . حتى تمنيت أن الدرهم سقط منى ولم ألق عمر! » .

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، فعمر لا يحرم اللحم على عباد الله، وليس له ولا لغيره ذلك، ولكن الأوضاع في المدينة كانت تتطلب سياسة تقشف ورعاية للمساكين، ويبدو أن جابرا توسع فيما اشترى بدليل ما روى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر رضى الله عنه أدرك جابرا ومعه حامل لحم لحم كثير يحتاج إلى حمال فقال عمر: "أما يريد أحدكم أن يطوى بطنه لجاره؟ وابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه الآية (أما يريد أحدكم أن يطوى بطنه لجاره؟ وابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه الآية فأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها (٢). ليس شأن أهل التقى!

و آداب السنة في هذا قوله عليه الصلاة والسلام « ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه »(٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٢) مالك جـ ٢ ص ٩٣٦ رقم ٣٦ صفة النبي ﷺ: ما جـاء في أكل اللحم . انظر الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٤١ والآية من سورة الأحقاف : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي وحسنه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٣٦.

وقوله: « ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم ﴿ ... حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾» (١) .

والموضوع يحتاج إلى فضل بيان، حتى نستبين فيه المحظور والمباح، وأرى أن الملابسات البعيدة لها دخل كبير في الحكم . . إن هناك عبيدا للحياة الدنيا، لا يكترثون لما وراءها . . وهؤلاء هم الذين تساق فيهم الآيات ﴿ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ﴾ (٢) .

# ﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ﴾ (٣) .

وأصحاب القلوب الفارغة من الله يصيبهم سعار في أثناء ركضهم نحو شهواتهم، وفي أثناء إحرازهم لها، سرورهم لا يكدره شيء، ومرحهم لا تقفه حدود، إنهم سكارى لا يفيقون إلا يوم النشور، يوم يقال في الواحد منهم وهو يعذب ﴿ إنه كان في أهله مسرورا \* إنه ظن أن لن يحور \* بلي إن ربه كان به بصيرا ﴾(٤).

ولا يجوز الخلط بين حياة هؤلاء ومصيرهم، وبين مؤمنين يأكلون ليعيشوا، ويشبعون ليجاهدوا، وينالون من الطيبات ما يصدهم عن الخبائث، وهم فيما يأخذون ويتركون وقافون عند حدود الله . . .

والإسراف في الملذات ، وفي نصب الموائد الحافلة ، قد يكون عن جهالة وغفلة ، وقد يكون رئاء الناس ، وطلبا للظهور والسمعة ، ومن ثم نهى رسول الله على عن حضور الولائم التي تقام للمباهاة . فعن عبدالله بن عباس " أن النبي على عن طعام المتباريين أن يؤكل "(٥) .

وفي العالم العربي الآن مباريات دائمة في أحفال الطعام التي تقام للمناسبات المختلفة، ومن الخير تهذيب هذه التقاليد.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٥ . والحديث رواه البيهقي، نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد: ١٢. (٣) الحجر: ٣.

<sup>(</sup>٤) الانشقاق : ١٣ \_ ١٥ .

<sup>(</sup>٥) أبو داود. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٤٦ .

وللنية المصاحبة للعمل مدخل كبير في شرفه وفي قبوله، وقد لاحظت أن إبراهيم الخليل \_ عليه السلام \_ سارع إلى ذبح عجل لأضيافه القلائل ، وإكرام الضيف دين . .

والغريب أن الحضارة الغربية لا تعرف كرم الضيافة، ولا تألف استقبال الغرباء! ومع عرام القوم في حب الدنيا فهم يأكلون بمقدار، ويبولون بمقدار، ولا يفكرون إلا في أنفسهم . . .

#### إن الله لا يحب الفرحين:

وفي قصة قارون نرى أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلن كراهيته لأمرين يصحبان الغنى المفرط:

أولهما: امتلاء النفس بفرح خبيث:

يدفع إلى ثانيهما وهو البطر والغرور وازدراء الغير وعبادة الذات، وقد لاحظ قوم قارون هذا كله على رجلهم الواسع الثراء فقالوا له: ﴿ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ﴾<sup>(١)</sup>.

ماذا يجب على رجل وسّع الله عليه وكثر خير الله عنده ؟ ﴿ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾ <sup>(٢)</sup>.

وظاهر أن المال الممدود والحكم المطلق عاملان خطيران في إذلال العباد وتدمير البلاد، والمسلمون من أمد غير قريب منكوبون بهذا البلاء المزدوج ...

> (Y) القصص : ۷۷ . (١) القصص: ٧٦.

#### إن الله يحب المقسطين:

وقد كشف الإسلام أن العبادة الفردية محدودة الثواب إذا قيست بالعبادة الجماعية ، فصيام النهار خير ، وقيام الليل خير ، وإقامة الصلوات خير ، والحج خير ، . . و «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة »(١) كما جاء عن رسول الله عليها . . .

والإمام العادل أول السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وفي حديث عن عبدالله بن عمرو قال رسول الله على أ: « إن المقسطين عند الله على منابر عن يمين الرحمن \_ وكلتا يديه يمين \_ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا »(٢).

وعن عياض سمعت رسول الله يقول : « أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال (7).

ويقول الله تعالى: ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ﴾ (٤)

وقد تأملت في حياة الأوروبيين فوجدت أن النظم الديمقراطية على ما يشينها أحيانا من انحرافات فردية قد وفرت للناس عدالة وارفة الظلال ، وعيشا وطيد الأمان ، وأنها قلمت أظافر الفراعنة والقوارين ، وأنصفت السوقة والضعفاء ، ويسرت للعامل في مناجم الفحم أن يخاصم الحكومة ويحرجها ، وهو آمن مستقر!!

ومثل ذلك لا تعرفه أمتنا إلاَّ في تاريخ السلف . . .

ولا يزال بعض المتدينين عندنا ذاهلا عن قيمة العدالة الضامنة لسلامة المجتمع والدولة، لأنه مشغول بحمل العصا! وإحفاء الشوارب . . .

إن الخلل الذى أصاب العقل الدينى قلب شعب الإيمان رأسا على عقب، وجعل مساحة رحبة من أهم شئون الحياة لا علاقة لها بالإسلام، على حين أقام الدنيا وأقعدها من أجل أمور لا ينقص الإسلام ذرة لو تركها الناس أجمعون!

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد الكبير حسن. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم والنسائي. نقلا عن المرجع السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) مسلم. نقلا عن المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢٤ .

وسيبقى المسلمون سواد العالم الثالث ما بقوا على تلك الحال . قال حافظ إبراهيم يائسا :

لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت كانت منازلنا في العزّ شامخة وكان أقسى منى نهر «المجرة» لو والشهب لو أنها كانت مسخرة فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا حتى غدونا ولا جاه ولا نسب

إلا بقية دمع في مآفينا وفي يمين العلا كنا رياحينا لا تشرق الشمس إلا في مغانينا من مائه مزجت أقداح ساقينا لرجم من كان يبدو من أعادينا شررا وتخدعنا الدنيا وتلهينا ولا صديق ولا خيل يواسينا

وقال معروف الرصافي مستنهضا:

أرى مستقبل الأيام أولاي مستفبل الأيام أولاي مساع فما بلغ المقاصد غير ساع وهل إن كان حاضرنا شقيا فشر العالمين ذوو خمول وخير الناس ذو حسب قديم تراه إذا ادعى في الناس فخرا فدعنى والفخار بمجد قصوم قد ابتسمت وجوه الدهر بيضا

بمطمع من يحاول أن يسودا يسردد في غدد نظرا سديدا نسود يكون ماضينا سعيدا إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا أقام لنفسه حسبا جديدا تقيم له مكارمه الشهودا مضى الزمن القديم بهم حميدا لهم ورأيننا فعبسن سودا

## ﴿ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ﴾ :

إنه لابد من جهاد هائل ؛ كي نستطيع إنهاض أمتنا من كبوتها، وإرشادها للأخذ برسالتها، والاعتصام بالإسلام الذي شرفها أولا ويشرفها آخرا . .

والقوى المعادية للإسلام شديدة البأس شديدة البطش، بيد أنها يستحيل أن تغلبنا إذا توحدت كلمتنا على كلمة التوحيد، وتضامّت صفوفنا على إعلاء كلمة الله . . .

ما من معركة هزمنا فيها على امتداد التاريخ إلاّ كنا نحن سبب الخذلان، وكان تفريطنا وتفرقنا الثغرة التي نفذ منها العدو، فاستباح بيضتنا وسود وجوهنا . . .

والجهاد عمل جماعي تحمل الأمة كلها أعباءه وتشرف الدولة على تنظيمه، ويستحيل أن يكون عبادة فردية منعزلة! الجهاد جيوش تحشد وصفوف تعبأ وقوى تساند وأسلحة تنسق وتمضى إلى غايتها وفق خطط مدروسة . .

والمهم أن يكون الفرد وثيق الإيمان، حسن الأداء، يؤدى ما يطلب منه، بجلد وشجاعة واستماتة، المهم أن يكون الصف متماسكا، كأنه جدار صلب لا يجد العدو خلاله منفذا، حين يهجم، ولا مفراحين يتراجع.

ويقتضى ذلك، أن يكون رجال المؤخرة على أهبة دائمة، لمل الصف إذا خلا، وضبطه إذا اختلّ. .

والقتال قمة البلاء البشرى، والساعة الحرجة التي يدوس المؤمن فيها كل أشواق الحياة، ورغبات الدنيا، ويتقدم بثبات، لأداء واجبه ولقاء ربه . . ولا مكان هنا لدعوى أو مجون ﴿ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون \* إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ﴾ (١) .

وفى الحديث: « مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة » (٢).

وفى رواية : « إن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما . . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا فى سبيل الله ! من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة (7) أى برهة قصيرة . .

<sup>(</sup>١) الصف : ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٢) الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) الترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وأحمد. نقلا عن المرجع السابق نفسه.

إن البروز للعدو في ساعة فداء، لحظة تعدل العمر كله وتفتح لصاحبها أبواب الخلود . .

والإسلام يأبى كل الإباء أن يكون الجهاد مشوبا بشهوة خاصة، يجب أن يتمحص لله تبارك وتعالى ، وفي هذه الحال يكون الكر والفر كالركوع والسجود، عبادة خالصة.

وفى الحديث : « ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء ، وقلما ترد على داع دعوته: عند حضور النداء ــ الآذان ــ والصف في سبيل الله (1) .

ولم هذا التحريض كله ؟ لأن الجهاد هو الضمان الفذّ لبقاء الحقائق لا يمحوها فتّان أفّاك، ولبقاء الحقوق لا يجتاحها معتد أثيم!

إننى أنظر إلى الإسلام في عصرنا فأجده مطاردا في الساحات الدولية كأن النطق باسمه منكر! وأجد إحياء تعاليمه، تهمة شنعاء! وأجد أهله مستباحين، تغتصب أرضهم، وترتخص دماؤهم ويوصفون بأنهم إرهابيون . .!!

إن لإنكار الألوهية مكانا مرموقا في المنابر العالمية ، أما ( لا إله إلاّ الله ) فكلمة رجعية تثير الاشمئزاز! ولو قتل ألف كلب، لهاجت جماعات الرفق بالحيوان، وتصايح حراس البيئة، أما قتل آلاف المسلمين، فالخطب سهل!

إن الجهاد في هذا العصر، كالجهاد في عصور الأنبياء كلهم، عندما واجه هؤلاء الرسل الكرام طواغيت تحكم بالجبروت، وخرافات تمسك بخناق الوحي . . !

والحق أن المسلمين ليس أمامهم خيار فإما أن يحيوا بدينهم وفق ما يريدون، وإما اختفوا عن ظهر الأرض! لقد أضحى الجهاد فرض عين، وينبغى أن نتدبر بعمق قول

<sup>(</sup>١) أبو داود وابن حبان في صحيحه. نقلا عن الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) مسلم والنسائي. نقلا عن مرجع سابق ص ٢٦٨.

قلنا : إن الجهاد عبادة جماعية لا فردية نعم قد تكون الوحدة خيرا من جليس السوء، ولكن الجليس الصالح أفضل من الوحدة .

ربما حلا لفرد أن يناجى ربه وحده! خير من ذلك وأزكى أن يطوى مناجاته فى صدره وأن يرنو ببصيرته إلى ربه منطلقا إلى ساحة الوغى كى يعلى كلمة الله ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى . .

إن أمل أعداء الإسلام أن يفكوا وحدة الأمة، وأن يردوا الجماعة أفرادا لكل منهم شأن يغنيه، فإذا صارت الأمة كذلك، اقتيد كل فرد إلى مصرعه، كما يذبح الدجاج.

إن الجماعة من شعائر الإسلام ويجب أن يحرص المسلمون على جماعتهم وأن يقاوموا كل أسباب الفرقة والاعتزال.

وهذا سر الموازنة بين عبادة يؤديها فرد ، وجهاد تقوم به الجماعة ، قال رسول الله على سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدى عليه برزقه وريح من الجنة، ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجلّ (١) .

وعن مجاهد عن أبي هريرة أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل! ثم قيل: لا

<sup>(</sup>١) الطبراني، ورواته ثقات. نقلا عن المرجع السابق ص ٢٤٣.

بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف فمر به إنسان ، فقال : ما يوقفك يا أبا هريرة؟ قال : سمعت رسول الله يقول : « موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود »(١).

لعمرى إن مستقبل المسجد الحرام والمسجد الأقصى مرتبط بهذه الساعات الغالية، ساعات القتال المرّ والكفاح الشرس لإحقاق الحق وإبطال الباطل . . . !!!

بقى أن نذكر حقيقة يغفل المسلمون عنها! إن الجهاد الفكرى لابد أن يقارنه جهاد علمى وصناعى واسع الذكاء ، واسع الأرجاء! وإن صفا محكما من رجال الفكر والمال ينبغى أن يساند قادة الأسلحة المختلفة ، إن البنيان المرصوص يتكون من لبنات شتى تتعاون كلها على إحراز النصر في البر والبحر والجو ، بالمدفع والقلم والمحراث والمطرقة .

لقد تخلف المسلمون في ميادين عديدة ، وكان هذا التخلف من وراء هزائمهم المحلية والعالمية ، ولكي يستعيدوا أمجادهم ويسترجعوا ما فقدوا لا غني عن النجاح الثقافي والحضاري ، والاقتدار الصناعي والزراعي . . .

وتلك كلها ساحات تتحول إلى مساجد ، ويتحول العمل فيها إلى صلاة ، مادام القصد الجهاد في سبيل الله .

إننا في هذا الباب تحدثنا عما يحب الله سبحانه وتعالى وعما لا يحب، ربما أو جزنا أو أطنبنا حسب ما أفاء الله من توفيق . . . ولكنا نشير إلى أن ما يقال في مجال الأخلاق العملية قد بسطناه في كتابينا « خلق المسلم » و « جدد حياتك » وما يقال في مجال التربية الروحية قد شرحناه في كتابينا « الجانب العاطفي من الإسلام » و « ركائز الإيمان بين العقل والقلب » .

ونرى سردالآيات الجامعة لمحاب الله ومساخطه في السطور الآتية :

١ ـ لا يحب المعتدين:

﴿ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (٢) .

<sup>·</sup> ۲٤٦ ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما. نقلا عن مرجع سابق ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٩٠ .

- ﴿ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (١) .
- ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخُفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ (٢).

## ٢\_يحب المحسنين:

- ﴿ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ (٣) .
- ﴿ والكاظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴿ (٤) .
- ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابِ الدُّنيا وحسن ثوابِ الآخرة والله يحب المحسنين ﴾ (٥).
  - ﴿ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ﴾ (٦).
  - ﴿ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ﴾ (٧).

#### ٣ ـ لا يحب المفسدين:

- ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾ (^).
- ﴿ ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ﴾ (٩).
- ﴿ وَلَا تَبِغُ الفُسَادُ فِي الأَرْضُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ المُفْسَدِينَ ﴾ (١٠).

### ٤ \_ يحب التوابين ويحب المتطهرين:

﴿ إِن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) المائدة : ٨٧ . (٢) الأعراف : ٥٥ . (٣) البقرة : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٣٤ . (٥) آل عمران : ١٤٨ . (٦) المائلة : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) المائدة : ٩٣ . (٨) المقرة : ٢٠٥ . (٩) المائدة : ٦٤ .

<sup>(</sup>١٠) القصص: ٧٧ . (١١) البقرة: ٢٢٢ .

﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ (١) .

#### ٥ - لا يحب الكافرين:

- ﴿ يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفّار أثيم ﴾ (٢) .
  - ﴿ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ﴾ (٣) .
- ﴿ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ﴿ (٤) .

#### ٦- لا يحب الظالمين:

- ﴿ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ﴾ (٥).
  - ﴿ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ﴾ (٦) .
    - ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ﴾(٧).

### ٧\_يحب المتقين:

- $ilde{*}$  بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين  $ilde{*}$  .
- ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ﴾ (٩).
- ﴿ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٠٨. (٢) البقرة : ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٣٢ . (٤) الروم : ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ٥٧ . (٦) أل عمران : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) الشورى : ٠٤ . (A) آل عمران : ٧٦ .

<sup>(</sup>٩) التوبة: ٤. (١٠) التوبة: ٧.

#### ٨\_يحب الصابرين:

﴿ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ﴾(١).

#### ٩\_يحب المتوكلين:

﴿ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ﴾ (٢).

#### ١٠ ـ لا يحب كل مختال فخور:

- ﴿ إِن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ﴾ (٣).
- ﴿ وَلَا تَمْشُ فِي الْأَرْضُ مَرْحًا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحْبُ كُلُّ مُخْتَالً فَخُورٌ ﴾ (٤).
  - ﴿ وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آتَاكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحْبُ كُلُّ مُخْتَالً فَخُورٌ ﴾ (٥).

#### ١١ ـ لا يحب الخائنين:

- ﴿ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ﴿ (٦).
  - ﴿ فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ﴾ (٧).
  - $ilde{*}$  إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله  $ilde{k}$  يحب كل خوان كفور

### ١٢ \_ لا يحب الجهر بالسوء:

﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾ (٩) .

(۱) أل عمران: ١٤٦. (٢) أل عمران: ١٥٩. (٣) النساء: ٣٦.

(٧) الأنفال : ٥٨ . (٨) الحج : ٣٨ . (٩) النساء : ١٤٨ .

#### ١٧ ـ يحب المقسطين:

- ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ﴾ (١) ،
- ﴿ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾ (٢) .
  - ﴿ إِن الله يحب المقسطين ﴾ (٣) .

#### ١٤ ـ لا يحب المسرفين:

- ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ (٤).
  - ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ (٥).

#### ١٥ ـ لا يحب المستكبرين:

﴿ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ﴾(٦).

## ١٦ ـ لا يحب الفرحين:

﴿ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ﴾(٧).

# ١٧ ـ يحب الذين يقاتلون في سبيله:

﴿ إِنَ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ﴾ (^) . صدق الله العظيم

(١) المائدة: ٤٢ . (٣) الحجرات: ٩ . (٣) المتحنة: ٨ .

(٤) الأنعام: ١٤١. (٥) الأعراف: ٣١. (٦) النحل: ٣٣.

(V) القصص : ٧٦ . (A) الصف: ٤ .

# فهرس الموضوعات

| الصفحة                  | الموضوع                             |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ٥                       | مقدمة                               |
| Y                       | المحور الأول: الله الواحد           |
|                         | التوحيد قانون الوجود ونظام الح      |
| ٣•                      | القدر والجبر                        |
| لية لا يجدى             | تصيد الشبهات للفرار من المسئو       |
| ٤٣                      | أحاديث في القدر                     |
| سلوك                    | في القرآن تنقية للعقائد والم        |
| لقه                     | المحور الثاني : الكون الـدال على خا |
| ολ                      | المسلمون ظلموا دينهم مرتين          |
| ها وآفاقها              | الروحانية في الإسلام : حقيقته       |
| لخليقة في الأرض والسماء | ارتباط الذكر والدعاء بمشاهدا-       |
| الدنيا من جفاف وذهول    | مواقف المحبين لله بإزاء ما يملأ     |
| ٠٧                      |                                     |
| V•                      | الروحانية المزعومة                  |
| كثرة العاطلة ٧٢         | القلة العاملة أخطر دائما من الك     |
| νξ                      | أغلاط وانحرافات                     |

| الصفحة    | الموضوع                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ٧٥        | عَلَيدة البعث والجزاء امتداد للإيمان بالله وحده .            |
| ۸۳        | المحور الثالث: القصص القرآني                                 |
| ۸۹        | القصص القرآني آداة للتربية                                   |
| ٩٦        | معنى الدين                                                   |
| ١٠١       | موقف المسلمين من رسالتهم                                     |
| ١٠٥       | أبعاد الإسلام النفسية والاجتماعية                            |
| 117       | التعصب للعرب                                                 |
| ١١٤       | قصة العلم والحكم في تاريخنا                                  |
| 117       | الخلافة العثمانية                                            |
| ١٢٥       | المحور الرابع: البعث والجزاء                                 |
| ١٣٠       | أخلاق طلاب الآخرة                                            |
| ١٣٧       | تفسير موضوعي لسورة الواقعة                                   |
| ١٤٥       | تفسير تحليلي لسورة الواقعة                                   |
| ١٥٠       | الأدلة الشاهدة على أن البعث حق:                              |
| قون ﴾ ١٥٠ | الدليل الأول: ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصد                        |
| 101       | الدليل الثاني : ﴿ أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ ﴾             |
| 107       | الدليل الشالث : ﴿ أَفُرِأَيْتُمْ مَا تَحْرِثُونَ ﴾           |
| ١٥٤ ﴿     | الدليل الرابع: ﴿ أَفِرَأَيْتُمُ اللَّهُ الذِّي تَشْرِبُونَ   |
| ١٥٤ ﴿     | الدليـل الخامس : ﴿ أَفُرَ أَيْتُمُ النَّارُ الَّتِي تُورُونُ |
| \oV       | المحور الخامس : ميدان التربية والتشريع                       |
| ١٦٠       | ما يحبه الله وما لا يحبه                                     |

| الصفحة                                    | الموضوع |
|-------------------------------------------|---------|
| ه لا يحب المعتدين                         | إن الل  |
| سان                                       | الإحد   |
| ه يحب التوابين                            | إن الل  |
| ق الله الربا                              | يمح     |
| الحضارة المعاصرة نحيفة الخلق              |         |
| الإسلام رحمة بالمعسرين                    |         |
| الربا وأنواعه                             |         |
| يحب المتقين                               | إن الله |
| لا يحب من كان مختالا فخورا                | إن الله |
| ، الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم   | لا يحب  |
| لا يحب من كان خوانا أثيما كان خوانا أثيما | إن الله |
| خيانة وعذر                                |         |
| يحب المتوكلين                             | إن الله |
| لا يحب المسرفين                           | إن الله |
| لا يحب الفرحين                            | إن الله |
| يحب المقسطين                              | إن الله |
| يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ٢٠١        | إن الله |
| آيات الجامعة لمحاب الله ومساخطه           | سرد الأ |
|                                           |         |

# التحاورالكياسة

# للقئرآن الثكريير

- الله الواحد، والكون الدال على خالقه، والقصص القرآني، والبعث والجزاء، والثربية والتشريع. . هذه المحاور الخمسة التي أفاض القرآن في ذكرها، وانتهى فضيلة أستاذنا الإمام محمد الغزالي إلى أنها أمهات لمسائل أخرى كثيرة تندرج تحتها.
- فتصورنا الإسلامي شه، هو التصور الذي يليق بعظمة الله ويُقدر الله حق قدره. . كما أن التصور القرآني للكون، هو أصدق تصور، وهو الدليل الأكبر على عظمة الخالق، وهو الآية العظمى بنسيجها البديع، ونظامها الدقيق، وحركتها المنضبطة التي لا تتخلف جزءاً من ماثة من ثانية واحدة.
- والقصص القرآني ليس المقصد منه أن يكون القرآن كتاب تاريخ، بل المقصد الأسمى أن يفهم المسلمون سنن الله الكونية والاجتماعية، وألاً يحاولوا القفز من فوق سنن الله، وأن يعوا أنهم لن يُمكّنوا في الأرض إلا إذا تفاعلوا التفاعل الصحيح مع هذه السنن..
  - وقد تحدث القرآن حديثا مستفيضا عن البعث والجنزاء، وكأنهما حاضر يراه الناس.
- وقد أراد الله من ذلك تربيتنا على (تمثّل الغيب) في فكرنا وسلوكنا. . لأننا المؤمنون (الذين يؤمنون بالغيب) إيمانا لا يتزعزع، إذْ هو جزء من إيماننا بالله . . وهو كذلك من وسائل التربية والتقويم . .



